

We Are Muslims Momeen.blogspot.in



Dengan Ingatan Muhibah

Daripada

Kebawah Duli Yang Maha Mulia

Paduka Seri Baginda

Sultan Haji Hassanal Bolkiah

Mu'izzaddin Waddaulah

دڠن ايڠاتن محبه درڤد كباوه دولى يڠمهامليا ڤادك سري بكندا سلطان حاج حسن البلقيه مُعِزّ الدين والدولة

With the Compliments

Of

His Majesty

Sultan Haji Hassanal Bolkiah

Mu'izzaddin Waddaulah

مع أطيب تحيات جلالة السلطان الحاج حسن البلقيه مُعِزّ الدين والدولة

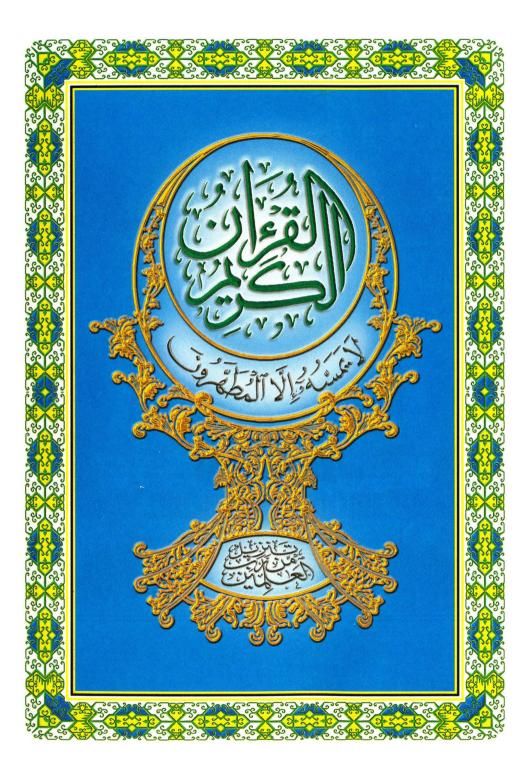

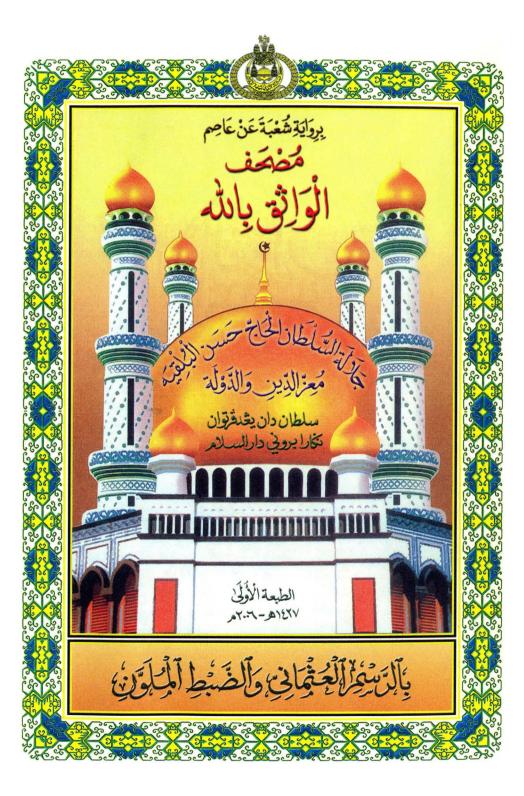







إِنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْر لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ خَتَمَ أَللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٧ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ٨ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْغُرُونَ ١١٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ أُلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كَمَآ ءَامَنَ أُلسُّفَهَآءُ أَلاَإِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١١ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَواْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهُزءُونَ ١٤ أَللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠ أُوْلَنَإِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ 🕦

النَّالْ وَلَكِ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا لَا لَا لَاللَّا لَلَّا لَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّ لَا لَال

مَثَلُهُمْ كَمَثَل ٱلَّذِي ٱسۡتَوْقَدَ نَاراۤ فَلَمَّاۤ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُۥ ذَهَبَ أُللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَتِ لَا يُبْصِرُونَ ٧ صُمُّ بُكُمُّ عُمْنُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ إِلَى أَوْ كَصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَاتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِيعَهُمْ في عَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّواعِق حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ بِٱلْكَفِرِينَ ١٠ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمُّ كُلَّمَآ أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعَبُدُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١) ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَاشاً وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءاً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءاً فَأَخْرَجَ به عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَكَلا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٥ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ - وَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّهُ فَإِن لَّمُ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ 🕚

وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزُقاً قَالُواْ هَـٰذَا ٱلَّذِى رُزقُنَا مِن قَبُلُّ وَأُثُواْ بِهِۦمُتَشَبِهآ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزُواجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 😳 إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي مَ أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا اللَّهُ لَا يَسْتَحْي مُ أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَاْ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَاذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ حَيْدِراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ ۚ إِلَّا أَلْفَاسِقِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا آَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِّ أُوْلَيَبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ٧٧ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَخْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 💯 هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ ٱسْتَوَى ٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١)

الأولب المنطق المتعالم المتعالمة المتعالم المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المت

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَابِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَّ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ا وَعَلَّمَ عَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَيْبِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَنَؤُلآءِ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ [1] قَالُواْ سُبْحَننكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا آ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ عَالَ يَكَادَمُ أَنْبِئُهُم بِأَسْمَآبِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآبِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ 📆 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَفِرِينَ اللهِ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَامِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ٢٠٠ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَعَ اللَّهِ عِينِ فَتَلَقَّنَ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ عَكِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ وهُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٧٧

لِجُ الأَوْكِ ﴾ ﴿ ﴿ كُلُونَا وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَلَّا لَمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَلَّاللَّا وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

قُلْنَا ٱِهۡبِطُواْ مِنۡهَا جَمِيعاً ۖ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدىَ فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ 💯 وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَا أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارُّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ 🗂 يَبَنِيَ إِسْرَاءِيلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ أَلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِيٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّلِي فَٱرْهَبُونِ كَ وَءَامِنُواْ بِمَاۤ أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓاْ أَوَّلَ كَافِرِ بِهِ ۗ وَلَا تَشُتَرُواْ بِعَايَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّلِي فَأَتَّقُونِ (١) وَلَاتَلْبِسُوا ٱلْحَقَّ بِٱلْبَاطِل وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٤ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ٤٠ اللَّهِ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتَلُونَ أَلْكِتَبُّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ كَالَ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ

(٤) ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمُ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ (١)

يَنَبَيِى إِسْرَاءِيلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَيْكُمْ وَأَنَّقُواْ يَوْما لَا تَجْزى نَفْسُ عَن نَفْسٍ شَيْعاً وَلَا

يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (١٨



وَإِذْ نَجَّيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَاب يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بِلَآيُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ١٠ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا ٓءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ وَعَدُنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ ثُمَّ إَتَّخَذتُّمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ (ال ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ (اللهُ العَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 🐨 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ - يَكَقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجُلَ فَتُوبُوٓا إِلَى بَارِبِكُمْ فَٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ وهُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّبِعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ٥٠٠ ثُمَّ بِعَثْنَكُم مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَيُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 🤍

وَإِذْ قُلْنَا ٱدۡخُلُواْ هَٰذِهِ ٱلۡقَرۡيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ رَغَداۤ وَٱدۡخُلُوا ٱلۡبَابَ سُجّداً وَقُولُواْ حِطَّةُ نَغۡفِرۡ لَكُمۡ خَطَايَكُمُ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحُسِنِينَ ۞ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلاً غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَجْزاً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفُسُقُونَ 👩 🗱 وَإِذِ ٱسۡ تَسۡقَىمُوسَى لِقَوْمِهِ عَقُلُنَا إُضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱِثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمُ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ مِن رِّزُق ٱللَّهِ وَلَا تَعۡثَواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ 🕛 وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَحِدِ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْ تَبْدِلُونِ ٱلَّذِي هُوَ أَدُنَى بِٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ إَهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلُتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١



إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلصَّبِينَ مَنْ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ 😈 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَالْذِكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّا ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولًا فَضِلُ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَكْسِرِينَ ١٤ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِبِينَ 10 فَجَعَلْنَهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ 🕦 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٤ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَعُواْ بَقَرَةً ۚ قَالُوٓا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ 🖤 قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ ويَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ عَوَانُ بَيْنَ ذَالِكِ فَاقْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ١ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ وِيَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ مَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ 🕦 النوالأقاب المراجع في المنونة النورة المراجع المنونة النورة المراجع المنونة النورة المراجع الم

قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَكِبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ أَللَّهُ لَمُهَتَدُونَ ﴿ قَالَ إِنَّهُ مِيقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيهَ فِيهَا قَالُواْ ٱلْكَانَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ٧٧ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَأَدَّارَأُقُتُمْ فِيها وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُتُمُونَ ٧٠ فَقُلْنَا إَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْى أَللَّهُ أَلْمَوْقِكَ وَيُريكُمْ ءَايَنتِهِ عَلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ 🖤 ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَ إِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِخَفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ٧٤ الْفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ومِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٠ وَ إِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَ إِذَا خَلَا بَعْضُمُ إِلَىٰ بَعْضِ قَالُوٓاْ أَتَّحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاَّجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ 🖤



أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُرِمَا يُسِرُّ ونَ وَمَا يُعْلِنُونَ 🖤 وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَكَذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَمَناً قَلِيلاًّ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهم وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ٧٩ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَّعُدُودَةً قُلُ أَتَّخَذتُّمُ عِندَ ٱللّهِ عَهْداً فَكُن يُخْلِفَ ٱللّهُ عَهْدَهُ ۚ وَأَمْرِ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيْئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ عَطِيَّتُهُ وَفَأُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارَّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ إِنَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُوْلَآبِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِيَ إِسْرَةِ عِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَناً وَذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ اللهِ

وَ إِذْ أَخَذُنَا مِيثَقَكُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُكُم مِّن دِيكركُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ٤٠٠ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُٰلآء تَقْتُلُونَ أَنفُكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقاً مِّنكُم مِّن دِيكرِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤُمِنُونَ سِعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابُ وَمَا أَللَّهُ بِغَلِفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ٥٠٠ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (1) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ - بِٱلرُّسُلِّ وَعَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِّ أَفَكُالَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوَىٰٓ أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمۡ فَفَرِيقاً كَذَّبۡتُمۡ وَفَرِيقاً تَقۡتُلُونَ ٧٠٠ وَقَالُوا۟ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ ۖ

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ أَللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى أَلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ عَلَيْكُ أُللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ١٩٥ بِئْسَمَا ٱشْتَرَوْاْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمۡ أَن يَكۡفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْياً أَن يُنَزِّلَ أَللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِمِ -فَبَآءُو بِغَضَبِ عَلَى غَضَبُ وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ نَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُۥ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَالِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إُتَّخَذَتُّمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ١٠ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا فَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشُرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفُرِهِمُ قُلُ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ ٓ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١٠٠

قُلُ إِن كَانَتُ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَبةَ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ١٠ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحِرِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُّ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ فَلُ

مَن كَانَ عَدُوّاً لِّجَبِّرَ بِلَ فَإِنَّهُ ونَزَّلَهُ وعَلَى قَلِّبِكَ بِإِذْنِ أُللَّهِ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدى وَبُشُرَىٰ لِأَمُوَّ مِنِينَ اللهِ مَن كَانَ عَدُوّاً لِللهِ وَمَلَيْهِ كَيْهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرَبِلَ

وَمِيكَيِّيلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُقُ لِّلْكَفِرِينَ ١٩٥٥ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا آ

إِلَيْكَ ءَايَاتِ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ 🧐 أَوَكُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهَداً نَّبَذَهُ و فَريقٌ مِّنَّهُمَّ بَلَ أَكَثَرُهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ أَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ

كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ نَ

ؤك المُعْرِيعُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّه

وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ أَلْشَيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَـٰرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُّ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عِيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ عَ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَن إَشْتَرَكُهُ مَا لَهُ وَفِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِشْكِ مَا شَرَواْ بِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لَوُ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ا يَا يَهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ أَنظُرْنَا وَأَسْمَعُوا وَلِلْكَلْفِينِ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهِ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِّن رَّبِّكُمُّ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مِن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِ ٱلْعَظِيمِ نَ

نسف الحزب الحزب

﴿ مَا نَسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِّنْهَاۤ أَوْمِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ إِنَّ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١٠٠ أَمْر تُريدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدُّلِ ٱلْكُفْرَبِٱلْإِيمَان فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ إِنَّ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَٱعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْقِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ ٓ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ بَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَكُمْ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ إِنَّ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَأَجُرُهُ وعِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١١١

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصِيرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصِيرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابِ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمُّ فَٱللَّهُ يَعْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۖ أُوْلَيْكِ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَآ إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُ وَلَهُمْ فِي أَلْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ } فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَتَمَّ وَجُهُ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُواْ اِتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَداًّ سُبْحَنَهُ وَبِل لَّهُ وِمَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ وَعَلِيْتُونَ ١١٠ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَ إِذَا قَضَىٰٓ أَمُرا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مِكُن فَيَكُونُ ١١٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا أَللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَاكِةً كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينِ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَلِبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ لَّهُ اللَّهِ عَلْمَ اللّ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ إِلَّا ٱلْآيَاتِ أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْعَابِ ٱلْجَحِيمِ اللهِ لِنُ الأَوَّاكِ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ كُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّهُمُّ قُلُ إِنَّ هُدَى أُللَّهِ هُوَ أُلْهُدَى وَلَبِن إَتَّبَعْتَ أَهُوآءَهُم بَعْدَ أُلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ أَلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ ٱلْكِتَابَ يَتْلُونَهُ وحَقَّ تِلَاوَتِهِ مَأْوُلَيَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُر بِهِ فَأُوْلَيَبِكَ هُمُ أَلْخَسِرُونَ ١١٠ يَبَنَىَ إِسْرَاءِيلَ اَذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى أَلْعَالَمِينَ ١١١ وَأَتَّقُواْ يَوْماً لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدُلُّ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ١١٦ ١١ قَ إِذِ ٱبْتَكَيْ إِبْرَهِمَ رَبُّهُ وِبِكَامِكَ عِنْ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ ٱلظَّالِمِينَ إِنَّ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِمَ مُصَلِّي وَعَهِدُنآ إِلَىٓ إِبْرَاهِمَ وَ إِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْحَكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ ١٠٥٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا بَلَداً عَامِناً وَأَرْزُقُ أَهْلَهُ ومِنَ ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِرِ ٱلْأَخِرُّ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَقَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارُّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١١



وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ مُ أَلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْعَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ إِنَّا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةٍ إِبْرَهِ عِمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَّا وَإِنَّهُ وِفِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ إِنَّ قَالَ لَهُ ورَبُّهُ وَأَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ أَلْعَالَمِينَ إِنَّ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَاهِهُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَكِبَنِي إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْامُونَ ١٣٥ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَىٰهَكَ وَ إِلَٰهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَاهِ مَ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَاقَ إِلَىٰهآ وَاحِداً وَنَعْنُ لَهُ ومُسْلِمُونَ ١٠٠ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمُّ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 💯 لِنُ الأَوْكِ ﴾ ﴿ يَنْ كُلُوا لَا أَوْكِ اللَّهِ مَعْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعُوا اللَّهُ وَعُوا اللَّهُ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُوداً أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُواً قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ 💯 قُولُوٓاْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ ومُسْلِمُونَ 📆 فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ فَقَدِ أَهْتَدَوا فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٌ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ صِبْغَةَ أَللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ أَللَّهِ صِبْغَةٌ وَنَحْنُ لَهُ عَلِيدُونَ ١١٥ قُلُ أَتُحَاجُّونَنَا فِي أُللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ وَمُخْلِصُونَ ١٠٠ أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُوداً أَوْ نَصَارَكُ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ ومِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٤٠ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمُّ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١



ﷺ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنَهُمْ عَن قِبْلَةِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ اللَّهِ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمِّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهُ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى أُللَّهُ وَمَا كَانَ أُللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ أُللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهكَ فِي ٱلسَّمَاءِ فَلَنُولِينَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلَهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةُ وَإِنَّ أَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ إِنَّ وَلَبِنُ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ بِكُلِّ ءَايَةِ مَّا شَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمَّ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَينِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاَ لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ 🤒

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ ٱلۡكِئٰبَ يَعۡرِفُونَهُۥكَمَا يَعۡرِفُونَ أَبُنَآءَهُمَّ وَإِنَّ فَريقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّا ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ٧٤٧ وَلِكُلِّ وجُهَةٌ هُوَمُولِّيهَاۗ فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡحَٰيۡرَتِّ أَيۡنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ وِلَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا أَللَّهُ بِعَنِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ولِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٠٠ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُرْ ءَايَتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ١٠٠ فَٱذْكُرُونِيٓ أَذْكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ١٠٠ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبرينَ ٢٠٠٠

ربع الحزب الحزب

وَلاَ تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ أَمْوَاتُ بَلِ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿ وَلَنَبُلُونَكُم بِشَىءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ وَبَشِّر ٱلصَّبرينَ أَلَّذِينَ إِذَآ أَصَلِبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهُ أُوْلَيَهِ عَلَيْهُمْ صَلَواتٌ مِن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَيِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ١٥٧ ﷺ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَكَبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ١٩٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أَوْلَتِهِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهِ عَنْونَ اللهُ اللَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَيْكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَيَهِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ أَللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللهِ خَلِدِينَ فِيما لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ

الله عَمْ إِلَهُ وَحِدُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا الرَّحِيمُ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلَكِ ٱلَّتِي تَجُرى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ أَلرَّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّر بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١١١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُّ حُبّاً يِّلَّهُ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَامُوٓا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ 100 إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَكِ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا كَذَٰ لِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهُمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١١٧ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَىلاً طَيِّباً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١١٥ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوَءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا تَعْآمُونَ 🕛

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَاۤ ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَأَ أُولَوْ كَانَ ءَابَآ قُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعاً وَلَا يَهْتَدُونَ إِنَّ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءاً صُمُّ الْكُمْ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللهِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنِكُمْ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ١٧١ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَرِ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِ-لِغَيْرِ أَللَّهِ فَمَنِ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَاۤ إِثُمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينِ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَناً قَلِيلاً أُوْلَيَهِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَامِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ أَوْلَيْهِ أَوْلَيْهِكُ أَلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ١٧٥ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ اللَّهِ



إِنَّ لَيْسَ ٱلْبِرُّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبرَّمَنْ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَنَبِكَةِ وَٱلْكِتَبِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ عَذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرَّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسُ أَوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُولَنِيكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ٧٧ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَى بِٱلْأَنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأُتِّبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاَّهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانَ فَالِكَ تَخْفِيفُ مِن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ وعَذَابُ أَلِيمٌ إِنَّ وَلَكُمْ فِي أَلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَنَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠٠٠ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً ۗ ٱلْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى ٱلْمُتّقِينَ ١٠ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَاسَمِعَهُ وَفَإِنَّمَاۤ إِثْمُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ١٨١٠

الجزء البِّ الْخِ

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوَصِّ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَا عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٨٨ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهِ أَيَّاماً مَّعُدُودَاتٍّ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّريضاً أَوْعَلَىٰ سَفَر فَعِدَّةُ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَوَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِللَّا شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدِي لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَريضاً أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرَّ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكَمِّلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ قَلْكُرُونَ ١٩٥٥ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيكٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ 🐠

بِئُ البَّائِي ﴾ ﴿ لَمَ يُحَالِّهُ وَالْبَالَةِ وَ الْمُؤْلِلُهُ وَالْمُؤَوِّ الْمُؤَوِّ

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَٱلْكَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوِدِ مِنَ ٱلْفَجْحُمُ ۗ أَيْمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلُ وَلَا تُبَشِرُوهُ إِنَّ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ أُللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ ءَايَكِيهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَا تَأْكُلُوۤاْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِل وَتُدُلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ إِلَّهِ اللَّهِ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبِيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَن ٱتَّقَيَّ وَأْتُواْ ٱلْبِيُوبِ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٨٥ وَقَلْتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَلِّلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓاً إِنَّ أَللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ 🐠



وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا تُقَلِّلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِحَتَّى يُقَلِّلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَتَلُوكُمْ فَاقَتُلُوهُمُّ كَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَنفِرِينَ ١٩١ فَإِنِ ٱنهَوَاْ فَإِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٩٥ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنْهَوَاْ فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ١٩٣ ٱلشَّهُرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْخُرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ أَللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ١٩٤٥ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهُلُكَةُ وَأَحْسِنُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٩٥ وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا إَسْتَيْسَرَ مِنَ أَلْهَدْيُّ وَلَاتَحُلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدَىُ عَحِلَّهُ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ بِيضاً أَوْ بِهِۦٓ أَذَىَّ مِّن رَّأْسِهِۦفَفِدْيَةُ مِّن صِيَامِ أَوْصَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِّ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحُجِ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِيُّ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهُلُهُ وحَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهَ

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَكُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقِ وَلَا جِدَالَ فِي أَلْحَجُّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ أَللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقُوكَ وَٱتَّقُونِ يَاَّأُوْلِى ٱلْأَلْبَابِ ١٩٥ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلا مِن رَّبِّكُمَّ فَإِذَآ أَفَضَّتُم مِّنِ عَرَفَاتِ فَأَذُكُرُواْ أَللَّهَ عِندَ أَلْمَشْعَرِ أَلْحَرَامِرً وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَلكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿ اللَّهِ شُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُ واْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٩٩ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابِآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكُراًّ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَق نَ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّهِ

17

أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ نَ



الله وَالله عَمْدُولاً الله فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتَّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَر فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَن إَتَّ قَلَّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ نَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ نَ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِنَّةُ بِٱلْإِثْمِرْ فَحَسْبُهُ وَجَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَؤُفُ بِٱلْعِبَادِ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَةَ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطْوَتِ ٱلشَّيْطَانُّ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ ۞ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَآءَتُكُمُ ٱلْبَيْنَاتُ فَأَعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الله مِن أَنْعُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَل مِنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَيْكِةَ وَقُضِيَ ٱلْأَمْنُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١

سَلُ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ كَمْ ءَاتَيْنَاهُم مِّنْ ءَايَةٍ بَيِنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ إَتَّقَوْ إِ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهُ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ ٱلنَّابِيِّينَ مُسَيِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا إَخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا إَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا أَلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْيا بَيْنَهُمْ فَهَا مَكَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهِ أَمْرَحَسِبْتُمُ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصُرُ ٱللَّهِ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ١٤٠ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَاۤ أَنفَقُتُم مِّن خَيْرِ فَلِلُو الدِّين وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَكِين وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١٠٠٠ كُتِ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهُ لَّكُمٌّ وَعَسَىٓ أَن تَكُرَهُواْ شَيْعاً وَهُوَ خَيْرٌ لِٓكُمُّ وَعَسَىٰٓ أَن يُحِبُّواْ شَيْعاً وَهُوَ شَرُّ لَّكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ إِنَّ يَشْعُلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهُر ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيل أَللَّهِ وَكُفْرُا بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ أَللَّهِ وَٱلْفِتُنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلُّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَ مَيْمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَيْكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّالُّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ أَلَّذِينَ وَامَّنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رِّحِيمٌ ١٨٨ ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِيُّ قُلْ فِيهِمَاۤ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُمِن نَّفْعِهِ مَأْ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوُّ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ 🕛



النُو النِّ الْفِي

وَيُبَينَ عَايِنَهِ النَّاسِ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَرُونَ ﴿ اللَّهِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ اللَّهِ الْمَحِيضَ عَنِ اللَّمَ الْمَحِيضَ عَنِ اللَّمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُولِي الللللْمُ الللِّلْمُ اللللْمُولِي اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّالِمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللللْمُ الل

وَلا مجعلوا الله عرضة لإيمنيكم ان تبروا وَتَصَلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهِ

لَا يُؤَاخِذُكُمُ أَللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمُّ وَاللَّهُ غَفُورُ حَلِيمٌ ١٠٠٠ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَكَةِ أَشْهُر فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِن وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٧٧ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوٓ وِ وَلا يَحِلُ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرْ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوٓاْ إِصْلَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعُ وفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٤ أَلطَّكَقُ مَرَّتَانَّ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِيِّهِ تِلْكَ حُدُودُ أُللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ أُللَّهِ فَأُوْلَئِمِكَ هُمُ ٱلظَّامِونَ إِن فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ ومِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَةُ وَفِإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّاۤ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 📆 البُغُ البَّائِي ﴾ ﴿ حَمْلُ مِنْ وَالْبَقِرَعُ

وَإِذَا طَلَّقُتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ فَاكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفُسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوٓاْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ عَوَاتَّقُواْ أَللَّهَ وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّ أَللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١١) وَإِذَا طَلَّقْتُ ٱللِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوُاْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعُرُوفِ ۚ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ عَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَالِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ ١ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعُنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْن كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ وِرْزُقُهُنَ وَكِسُوَتُهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسِعَهَا لَا تُضَاَّرً وَالِدَةُ إِبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ وِبِوَلَدِهِ - وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكٌ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُر فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدَتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَا كُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٧



وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْ وَجا يَتَرَيَّصْنَ بأَنفُسهنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشُراً فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُ وِنَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً وَلَا تَعْرِمُواْ عُقُدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِتَبُ أَجَلَهُ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ١٠٥ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِع قَدْرُهُ و وَعَلَى ٱلْمُقُتِرِ قَدْرُهُ و مَتَعا أَبِٱلْمَعْرُ و فِي حَقّاً عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ 🖤 وَإِن طَلَّقُتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحْ وَأَن تَعْفُوۤاْ أَقْرَبُ لِلتَّقُوَى ۚ وَلَا تَنْسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٧٧٠

حَنفِظُواْ عَلَى أَلْصَلَوَاتِ وَٱلصَّلَوْةِ أَلْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنِتِينَ إِنَّ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَأَذُكُرُواْ أَللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ 🤠 وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجاً وَصِيَّةٌ لِّأَزُوَاجِهِم مَّتَعاً إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَّ أَنفُسِهِنَ مِن مَّعُرُوفٍ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَكُمُ بِٱلْمَعُرُوفِّ حَقًا عَلَى ٱلْمُتَقِينَ ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠٠٠ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ 🐨

المربع المربع على المربع ا

وَقَكْتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 🕮

مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَلِعِفَهُ وَلَهُ وَأَضْعَافاً

كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 😳

أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلْمَلَإَ مِنْ بَنِيَ إِسْرَهِ عِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَحِ إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَّهُمُ أَبْعَثُ لَنَا مَلِكَا نُقَنتِلُ فِي سَبِيلِ أُللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيكُرِنَا وَأَبْنَآبِنَا ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوُا إِلَّا قَلِيلاً مِّنْهُمُّ وَأَلَّهُ عَلِيمُ الظَّالِمِينَ 🚳 وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ أَللَّهُ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكالَّا قَالُواْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ أَلْمَالِ قَالَ إِنَّ أَللَّهَ أَصْطَفَلهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ وَبَسُطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلُكَهُ ومَن يَشَاَّةُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ لَا اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللهُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ مَأْن يَأْتِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبَكُمْ وَبَقِيَةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتِكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ أَللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَر فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمُ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّيَ إِلَّا مَن إَغْتَرَفَ غُرْفَةً إِيدِهْ - فَشَر بُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلاً مِّنْهُمَّ فَلَمَّا جَاوَزَهُ وهُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَالْواْ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمِ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُواْ أَللَّهِ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ أَللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّبرينَ اللَّهِ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَيِّتُ أَقْدَامَنَا وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ أَلْكَ نِفِرِينَ نَ فَهَ زَمُوهُم بِإِذْنِ أَللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَءَاتَلهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ أَللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بَبَغْضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضُل عَلَى أَلْعَالَمِينَ ١٠٥ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٢

الجزء؟ الجزء؟ الحزبه

إلَّ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَاعِيسَى إَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدُكُهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَّ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ أَللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقُنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠ أَللَّهُ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُّ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ عِيعُكُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ عِ إِلَّا بِمَا شَآءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ وحِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينُ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيُّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَعَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ١٠٠٠

أَللَّهُ وَكُيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْلِيٓا قُولُمُ ٱلطَّلغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّامَاتِ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّالِّ هُمْ فِيهَا خَللِدُونَ اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلَّذِي حَآجٌ إِبْرَاهِمَ فِي رَبِّهِمَ أَنْ ءَاتَكُ أُللَّهُ أَلْمُلُكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِكُمُ رَبِّيَ أَلَّذِي يُحِيء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِيء وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْي - هَاذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ أَلِلَّهُ مِأْنَةَ عَامِرِثُمَّ بَعَثَهُ وَالْكُمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمِرُ قَالَ بَلِ لَّبِثْتَ مِانَّةَ عَامِر فَأَنظُرُ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرُ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسُّ وَأَنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُماً فَاَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَقَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 🥶

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِ مُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْي ٱلْمَوْقَيِّ قَالَ أَوَلَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيطُمَيِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذُ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزُّواً ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَأَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَزَيزُ حَكِيمٌ ١٠٠ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَل حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةِ مِّانَّةُ حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاَّةُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلآ أَذَى لَا لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله الله قَوْلٌ مَّعُرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذِيُّ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ وِيَّآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرَ فَمَثَلُهُ وَكَمَثَل صَفْوَان عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ وصَلْداً لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُولًا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ 👊



الخُزُّ الثَّالِثُ

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمُولَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَنَاتَتُ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠ أَيَوَدُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُوجَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُو فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ و ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَاۤ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَقَتُ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ١١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِن طَيّبَتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمّاۤ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسُتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيةً وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْسَاءِ اللهِ الْفَحْسَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاًّ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدُ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَ إِنَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَ إِنَّا

أم المزب المرب

وَمَآ أَنفَقُتُم مِن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذُرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ٧٠٠ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَيَعْمًا هِيٍّ وَإِن تُخْفُوهِا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَايْرٌ لَّكُمُّ وَنُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيَّاتِكُمُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ (٧٧) ﴿ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ أَللَّهَ يَهُدِي مَن يَشَاَّءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْر فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ الله عَرَآءِ أَلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي أَلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآء مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرَفُهُم بِسِيمَلُهُمْ لَا يَسْئَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافاً وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ مِهِ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَمْوَالَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرّاً وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 💯

الخُزُ الثَّالِثُ

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأُ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْاْ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِهِ عَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى أُللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٧٠٠ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيم 🖤 إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمۡ أَجُرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمۡ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ٧٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ١ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَاذِنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمِّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَٱتَّقُواْ يَوْماَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّلُ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْاَمُونَ ١١٠

لِخُ الثَّالِثُ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَل مُّسَمَّىَ فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِٱلْكَدْلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْتُبُ كَمَا عَلَّمَهُ أَللَّهُ فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمُلل أَلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلِيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْعاً فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيها أَوْضَعِيفاً أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ وِبَالْعَدْلِّ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْن مِن رِّجَالِكُمٌّ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَنِ تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْئُمُوۤاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَىٰ أَجَلِهُ - ذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىَ أَلَّا تَرْتَابُوٓا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشُهِدُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَاَّرَ كَاتِبُ وَلَا شَهِيةٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمَّ وَٱتَّقُواْ

أَللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ

غلاثة أرباع الحزب

اللهِ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَر وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقُبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي اَوْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّةُ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةُ وَمَرى يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ حَ عَاثِمٌ قَلْبُهُ وَوَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهِ مِا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاَّءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١١٠ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَيِّكَتِهِ وَكُتُبِهِ ع وَرُسُلِهِ عَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُّسُلِهِ عَ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١٠٠ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا ٓ إِصْرا ٓ كُمَا حَمَلْتَهُوعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ عَوْاعَفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَكْنَا فَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ 🐠

سُورَةُ آلْغِنْرِلْنَ الْمُعَالِمُ مِ أُللَّهِ أُلرَّحْ وَأُلرَّحِهِ مِ الَّمْ ١ أَلَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ١ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٣ مِن قَبْلُ هُدِيَ لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وِاْ بِعَايِكِ ٱللَّهِ لَهُمُ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو إَنتِقَامِ ١٤ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ ءَايَتُ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَاب وَأُخَرُ مُتَشَبِهَاتُّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَلِبُهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأُويلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِۦ كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّناً وَمَا يَذَكَّرُ

إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَ ۚ ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَ وَهَبُ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴿ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ جَامِعُ

ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (1)

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمُوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيْئاً وَأُوْلَيْكِ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ نَ كَدَأْبِ ءَالِ فِيْ عَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِاَينَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١ قُل لِلَّذِينِ كَفَرُواْ سَتُغَلَّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١١ قَدُكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَأُ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأَى ٱلْكَيْنُ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِ ٱلْأَبْصَارِ اللَّهُ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوِّمَةِ وَٱلْأَنْكِمِ وَٱلْحَرْثِ ذَلِكَ مَكَعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَآ وَٱللَّهُ عِندَهُو حُسْنُ ٱلْمَعَابِ (١٤) إِنَّا اللهُ عُلْمَ أَوُّنَيِّئُكُم بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ إَتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّكُّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزُواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرُضُوَاتُ مِن أَللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ 10



أَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ أَلنَّارِ (١) أَلصَّهِ بِرِينَ وَٱلصَّدِقِينَ وَٱلْقَنْتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ١٧ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ وَلَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَآبِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِماً بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ أَلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ أَللَّهِ ٱلْإِسْلَهُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرُ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٩ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَن إَتَّبَعَنُّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّتِينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ إَهْتَدُواْ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ نَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ أَللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَايْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ١ أُوْلَتِهِكَ أَلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِن نَّصِرِينَ 🖤

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَكِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ 👚 ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍّ وَغَرَّهُمْ في دِينهم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ 😲 فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُ فِيتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥٠ قُلِ ٱللَّهُمِّرِ مَالِكَ ٱلْمُلُكِ تُؤْتِي ٱلْمُلُكَ مَن تَشَآهُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآهُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 🕦 تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِّ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْر حِسَابِ 🖤 لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنينَّ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُو رِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ المربع ال

يَوْمَ تَجِدُكُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوٓءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ ۚ أَمَدا ٰ بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَوُفُ بِٱلْعِبَادِ اللَّهُ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِلِ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ عَلَ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ ٢٥ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَيْ ءَادَمَ وَنُوحاً وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى أَلْعَالَمِينَ (١) ذُرِّيَّةُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهِ إِذْ قَالَتِ إَمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلُ مِنِّيٍّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (0) فَلَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أُنتَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتُ وَلَيْسَ أَلذَّ كُرُكَا لَأَنتَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ (1) فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَن وَأَنْبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا زُكَرِيّآ أَهُ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّآهُ ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاًّ قَالَ يَكُمَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَندَاً قَالَتُ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْر حِسَابِ 🖤

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّآءُ رَبَّةً وقَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ (١) فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيِّكَةُ وَهُوَ قَآيِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيداً وَحَصُوراً وَنَبِياً مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (1) قَالَ رَبّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌّ قَالَ كَذَاكِ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ فَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّيٓ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ أَلنَّاسَ ثَلَيْقَةَ أَيَّامِ إِلَّا رَمُزاًّ وَأَذْكُر رَّبَّكَ كَثِيراً وَسَبِّحْ بِٱلْمَشِيِّ وَٱلْإِبْكِرِ ١٤) وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَكَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ فِسَآءِ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ يَكُمْرِيكُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَ أَرْكِعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِ مْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ 12 إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَكَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱلْمُسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيها فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٤٠ بُؤُ البَّالِثُ ۗ ﴾ ﴿ ﴿ لَا لَهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَ يُكَاِّمُ أُلنَّاسَ فِي أَلْمَهُدِ وَكَهْلاً وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ (١) قَالَتُ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌّ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَىٓ أَمُرآ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ٧٧٠ وَيُعَامُّهُ أَلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ 🚯 وَرَسُولاً إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ أَنِي قَدْ جِئْتُكُم بِعَايَةٍ مِن رَّبِّكُمُّ أَنَّ أَخُلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّين كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ أَللَّهِ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحْى ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَيِّكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١ وَمُصَدِقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ أَلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٥٠ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (١) الله فَامَا أَحَسَ عِسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَعُنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ 💇



رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبُنَا مَعَ ٱلشَّلِهِدِينِ قِ وَمَكُرُواْ وَمَكَرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ٤٠٠ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى إِنِّي مُتَوَقِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٥٥ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّكِيرِينَ ٥٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَنُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ٧٠ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَٱلذِّكُرِ ٱلْحَكِيمِ ١٠٥ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَل ءَادَمَّ خَلَقَهُومِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُوكُن فَيَكُونُ ١٩٥ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١٠٠ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِ لَ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ أُللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ

إِنَّ هَنْذَا لَهُوَ أَلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِدِينَ ١٦٠ قُلْ يَالَّهُلَ ٱلْكِتَبِ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ كَامِةٍ سَوَآءٍ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا أَللَّهَ وَلَا نُشُرِكَ بِهِ عِشَيْئاً وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُناً بَعْضًا أَرْبَاباً مِن دُونِ أَللَّهِ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُولُواْ إِشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْامُونَ ١٤ يَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تُحَاَّجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِةِ ٓ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠٥ هَنَأْنَتُمْ هَنَوُلآءِ حَجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ. عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ١١ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيّاً وَلَا نَصْرَانِيّاً وَلَكِن كَانَ حَنِيفاً مُّسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ 💜 إِنَّ أُولَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ إِنَّبَعُوهُ وَهَلَذَا ٱلنَّبُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٨٥ وَدَّت طَّآبِفَةٌ مِنْ أَهُل ٱلْكِتَبِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠ يَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ 🕚

يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (٧) وَقَالَت طَّابِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبُ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِيَّ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُو لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٧٠ وَلَا تُؤْمِنُوۤا إِلَّا لِمَن سَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتِّنَ أَحَدٌ مِّثْلَ مَاۤ أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاّجُُوكُمْ عِندَ رَبِّكُمُّ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٧٦ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٧٤ ١ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِماً قَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّكِنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ أَلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 💮 بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٧٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَيَإِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 🖤



وَإِنَّ مِنْهُمُ لَفَرِيقاً يَلُوُونَ أُلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ أَللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ أَللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ أَلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِلَى مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيَهُ أَللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَاداً لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ٧٠ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلْمَكَيِّكَةُ وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَاباً أَيَامُرُكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ٥٠٠ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّابِيِّانَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَقَالَ ءَأَقُرَرُتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيُّ قَالُوٓاْ أَقۡرَرۡنَاۚ قَالَ فَٱشۡهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ 🐠 فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٥٠٠ أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢

الخُرُّ الثَّالثُ

قُلْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزلَ عَلَيْ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ ومُسْلِمُونَ ١٠٠٥ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَعِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي أَلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥٠ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْماً كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاثُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١١٥ أُوْلَيْهِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكِةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ٧٠ خَلِدِينَ فِيهَا لَايُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنظَرُونَ ١٨ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٩٠٠ إِنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْراً لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلصَّالُّونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ وُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِهِ ٤ أُوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَاكِ أَلِيمُ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ اللهُ

الجزء ٤ الجزء ٤ الحزب٧

لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمُ ١١٠ اللَّهُ كُلُّ ٱلطَّعَامِرَكَانَ حِلاَّ لَّبَيْنَ إِسْرَةِ عِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَةِ عِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَكَةُ قُلُ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَكِةِ فَٱتْلُوهَاۤ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ اللهِ أَفْتَرَىٰ عَلَى أَللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُوْلَئِبِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٤٠ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَٱتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٥٠ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارِكاً وَهُدَى لِّلْعَالَمِينَ 11 فِيهِ ءَايَتُ بَيِّنَكُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ عَامِناً وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حَجُّ ٱلْبَيْتِ مَن ٱستَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَن ٱلْعَالَمِينَ اللهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ١٩٠٥ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجاً وَأَنتُمْ شُهَدَآءٌ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٩ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ فَريقاً مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ يَرُدُّ وَكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ 🕦

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِأُللَّهِ فَقَدُ هُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْ لِمُونَ ١٠٠ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُواْ وَ أَذُكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُو بِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَنا قَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اللهُ وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يُذْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكَرَّ وَأُوْلَيَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠٠٠ وَلا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَيَبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ يَوْمَرَ تَبْيَضٌ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُونٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ أَللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٧٤ يَلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِّلْعَالَمِينَ 🐼

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهُ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن أَلْمُنكَر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهُلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمَّ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ ١٠٠٠ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَىَ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ شُمَّ لَا يُنصَرُونَ الْ ضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآ وَبِغَيْرِ حَقَّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١١١ اللَّهُ لَيْسُواْ سَوَاعًا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَابِمَةٌ يَتُلُونَ ءَايَتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلَّيْل وَهُمْ يَسْجُدُونَ اللَّهِ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَيُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَيْكِ مِنَ ٱلصِّلِحِينَ إِنَّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن تُكُفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ١١٥



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمُ أَمُوالُهُمْ وَلَآ أَوْلَئْدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئاً وَأُوْلَيْهاكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ 🕛 مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرُّ أَصَابَتُ حَرْثَ قَوْمِ ظَامُوٓا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٧٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَايَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفُوَ هِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمُ أَكُبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ أَلْآيِكَ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ 🐠 هَنَأْنتُمُ أُوْلَآءٍ تَحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَبِ كُلِّهِ. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١١٩ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبُكُمْ سَيِئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا ۚ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَــَيْـاً ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطُ اللَّهِ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ سَ

إِذْ هَمَّت ظَّآبِفَتَان مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلَيُّهُمَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّهُ فَأَتَّقُواْ أَللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٣٠ إِذْ تَقُولُ لِأُمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمُ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِشَلَاثَةِ ءَالَافِ مِنَ أَلْمَلَ بِكَةِ مُنزَلِينَ ١١٤ بَكَيَّ إِن تَصْبرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرهِمُ هَنذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَيْكَةِ مُسَوّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَبِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ إِلَّا لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَابِبِنَ ١١٧ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ الله مَا فِي أَلْسَمَاوَتِ وَمَا فِي أَلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١١٩ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَا أَضْعَلْهَا مُّضَلِعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِيَّ أُعِدَّتُ لِلْكَنفِرِينَ الله وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهِ



إِنَّ وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبَّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا اللَّهُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ 📅 ٱلَّذِينَ يُنفعُونَ في أَلْسَرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَن ٱلنَّاسُّ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّا وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَلَحِشَةً أَوْظَامُوٓاْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ أَللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ أَلْذُنُوبَ إِلَّا أَلَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٥٥ أُوْلَتِهِكَ جَزَآؤُهُم مَّغُفِرَةٌ مِن رَّبِهِمْ وَجَنَّاتُ تَجُرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهِ لُرُ خَلِدِينَ فِيهَأْ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ إِلَّا قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَي برُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ الله هَاذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِّأَمُتَّقِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ لِّلَمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله إِن يَمْسَسُكُمْ قُرْحٌ فَقَدْ مَسَ ٱلْقَوْمَ قُرْحٌ مِّتْلُهُ, وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّامِنَ 10

وَلِيُمَجِّصَ أَللَّهُ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنِفِرِينَ ﴿ اللَّهُ أَمْر حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلَهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ١٤٥ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ من قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ١٤٥ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْله أَلرُّسُلُ أَفَايْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبُ مُ عَلَى أَعْقَبِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَن يَضُرَّ أُللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي أَللَّهُ ٱلشَّكِرِينَ ١٤٤ وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَاباً مُّؤَجَّلاًّ وَمَن يُردُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهُ مِنْهَا وَمَن يُردُ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهُ مِنْهَا وَسَنَجْزِي ٱلشَّلِكِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَن نَّبِي قَلْتَلَ مَعَهُ و ربِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا أَسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ١٠٥ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتَبِّتُ أَقُدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ ١٤٧ فَاتَنهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ كُلَّا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَلْسِرِينَ اللهِ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَكُمَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١٠٠ سَنُلْقِي فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَاۤ أَشَرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطَناً وَمَأْوَلِهُمُ ٱلنَّازُ وَبِئُسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ إِنَّ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُ مِ بِإِذْنِهِ عَجَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرَىكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُريدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَفَا عَنَكُمْ وَأَللَّهُ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَكُمْ فَأَثَبَكُمْ غَمَّا بُنَدِّ لِكَيْلَا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ وَلَامَآ أَصَلِبَكُمُّ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 🐠



ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرِ أَمَنَةً نُّعَاساً يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِّنكُمُّ وَطَآبِفَةٌ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ۗ قُلُ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ, لِلَّهِ يُخُفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبُدُونَ لَكَّ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْلُو كُنتُمْ فِي بِيُوتِكُمُ لَبَرُزُ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهم ۗ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيهُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً وَلَقَدُ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ١٠٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزِّيَ لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ أَلَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ يُحْي وَيُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠١ وَلَمِن قُتِلْتُمْ فِ سَبِيل ٱللَّهِ أَوْ مُتُمْ لَمَغُفِرَةٌ مِّنَ أَللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَنْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ ١٥٧

وَلَينِ مُّتُّمْ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ 🚳 فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَأَنفَضُواْ مِنْ حَوْلِكٍّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأُمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوِّكِلِينَ ١٠٠ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغْذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنْ بَعْدِيُّهِ وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ أَلْمُؤْمِنُونَ أَنْ وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ ثُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ أَفَمَن إَتَّبَعَ رُضُوانَ ٱللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمْ دَرَجَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتُلُواْ عَلَيْهُمْ ءَايَكِتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ 👊 أَوَلَمَّا أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَفَّكِ هَاذًّا قُلُ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 100

البؤالزائغ كالمحالك المؤالزان المنطاقة المناقلة المناقلة

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوُاْ قَتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُو إَدْفَعُواً قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لَّاتَّبَعْنَكُمُّ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَبِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١١٧ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواً قُلُ فَأَدْرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ١١٨ وَلَا تَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتاً لِلْ أَحْيَاةً عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ 11 فَرحِينَ بِمَا ءَاتَلَهُمُ أَللَّهُ مِن فَضْلِهِ ـ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوُفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ 💮 إِنْ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللَّهِ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِلَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقُرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰناً وَقَالُواْ حَسْبُنا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ٧٧٧



فَٱنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوَّءٌ وَٱتَّبَعُواْ رُضُوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضُلِ عَظِيمٍ ١٧٠ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُو فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 👐 وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرعُونَ فِي ٱلْكُفُرَّ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئاً يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظّاً فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٧٧٠ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّإَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓاْ إِثْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١٨٠ مَّا كَانَ أَللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْحَبِيتَ مِنَ ٱلطَّيِّبُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَآءُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجُرٌ عَظِيمٌ ١٩٥ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عِهُوَ ضَيْراً لَّهُمَّ بَلْ هُوَشَرُّ لَّهُمُّ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ - يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٨٠

لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغُنِيٓآءُ سَنَكْتُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ إِللَّ وَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ١٨٥ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَ رُسُلُ مِّن قَبُلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّئِتِ وَٱلزُّبُر وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُنِيرِ ١٨٠ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ اللَّهُ الْمَوْتِ اللَّهُ الْمَوْتِ وَ إِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَن ٱلنَّارِ وَأُدُخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْكَ آ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ١٨٥ ﴿ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوۤاْ أَذَٰ كَ كَثِيراً ۗ وَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١



وَ إِذْ أَخَذَ أَللَّهُ مِيثَاقَ أَلَّذِينَ أُوتُواْ أَلْكِتَابَ لَيُبَيِّئُنَّهُ ولِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ وَفَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْاْ بِهِ عَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ إِلَى الْتَغْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بمَفَازَةِ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِلَيْ وَلِيَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٩٠٠ إِنَّ فِ خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ ٱلَّيْل وَٱلنَّهَار لَأَيكتِ لِّأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ١٩٠ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلَذَا بِنَطِلاً سُبْحَلْنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّا رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدُخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ١٩٥ رَبَّنَا ٓ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ١١٥ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَاعَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُغْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١٩٤

فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلِ مِّن كُم مِّن ذَكَرِأَوْ أُنتَى بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضِ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِينرهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَنْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثَوَاباً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسَنُ ٱلثُّواب ١٩٥٠ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ إِنَّ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١٧٠ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْلُ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّكُ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلاً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ١٩٨٥ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰكِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِاَيَتِ أُللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً أَوْلَابِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٩٠٤ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 💮 سُونَةُ النِّبُاءِ

## بِسْ مِلْ اللَّهِ ٱلرَّحَانِ ٱلرَّحَانِ ٱلرَّحِيمِ

يَ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءَ ۚ وَاتَّقُواْ ٱللَّهُ ٱلَّذِي تَسَآءُلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامِّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً اللَّهِ وَٱلْأَرْحَامِّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً اللهِ وَءَاتُواْ ٱلْيَتَامَىٰ أَمُوالَهُمُّ وَلَاتَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوۤاْ أَمُوالَهُمْ إِلَىٰٓ أَمُوَالِكُمُّ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً ١ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَـَامَىٰ فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ ذَالِكَ أَدْنَىَ أَلَّاتَعُولُواْ ١ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيَّا مَّرِيَّا ۚ إِنَّ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوالكُمْ ٱلَّهِ جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَماً وَٱزْزُقُوهُمْ فِيها وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً ۞ وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَكَىٰ حَتَّى إِذَا بِلَغُوا ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسُتُم مِّنْهُمْ رُشُداً فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمُّ وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافاَ وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيباً [1]



٩

لِّلرَجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّكَ أَعْ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْكَثُرَّ نَصِيباً مَّفُرُوضاً ٧ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَكِ وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً ٥ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاَ سَدِيداً 🕛 إِنَّ أَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَهَىٰ ظُلُماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِ بُطُونِهِ مِ نَاراً وَسَيُصْلَوْنَ سَعِيراً ١٠٠ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيَ أُولَادِكُمْ لِلذَّكُرِمِثُلُ حَظِّ ٱلْأُنتَيَيْنْ فَإِن كُنَّ نِسَاءًا فَوْقَ إَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَا تَرَكَّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِّنْهُ مَا ٱلشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَأَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخُوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡدَيۡنُّ ءَابَآ وُٰكُمۡ وَأَبۡنَآ وُٰكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ١



﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْ وَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُنَّ أَلرُّبُعُ مِمَّا تَرَّكُتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُ نَ ٱلتُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَالَةً أَو إَمْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُّ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓاْ أَكُثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلشُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ الله وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِع أَللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلدير بَ فيها وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ويُدْخِلُهُ نَاراً خَلِداً فِيهَا وَلَهُ وعَذَابٌ مُّهِينٌ 🕛

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِثَةَ مِن نِّسَابِكُمْ فَٱسۡتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةَ مِّنكُمٌّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ نَّ فِ ٱلْبِيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُما فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُ مَأَّ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ تَوَّابِاً رَّحِيماً ا إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَّةِ بِجَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُولَنِيكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ۞ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَهُ لِلَّذِيرِ . يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنَّى تُبَتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌّ أُوْلَنَبِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ﴿ لَا يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايَحِلُّ لَكُمُ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرْهَا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَلحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ \* وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَغْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ١١

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَاراً فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْعاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً نَ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيتَكَقاً غَلِيظاً ١ وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّن ٱلنِّسَاءَ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ إِنَّهُ وِكَانِ فَلِحِسَةَ وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً ١٠ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَزَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّاتِيَّ ٱرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَابِهُ كُمُ ٱلَّاتِي فِي خُجُورِكُم مِّن نِسَابٍكُمُ ٱلَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَآبِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفُّ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً ١٠٠٠

اللهِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱللِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحَلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَلِفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَكَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ١٤ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضِ فَأَنكِحُوهُ نَ بِإِذْنِ أَهْلِهِ نَ وَءَاتُوهُنَ أُجُورَهُنَ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَلِفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانَ فَإِذَآ أَخْصَنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى أَلْمُحْصَنَاتِ مِنَ أَلْعَذَابٌ ذَالِكَ لِمَنْ خَشَى ٱلْعَنَتَ مِنكُمُّ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ نُ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (1)

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً 🖤 يُريدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفاً ١٠ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِل إِلَّا أَن تَكُونَ تِحَدَرةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمُّ وَلَا تَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ١٠ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوناً وَظُلُما فَسُوفَ نُصِلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً 🗂 إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدُخِلُكُم مُّدُخَلاً كُرِيماً ١ وَلا تَتَمَنَّوُا مَا فَضَّلَ أَللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّكَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ وَسْئَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضُلِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَابَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ١٠٠ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَانُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً ""

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱللِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُ مُ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمُّ فَٱلصَّالِحَاتُ قَلْنِتَكَّ حَلْفِظَكُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلاًّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً إِنَّ وَإِنْ خِفْتُمْ شِعَاقَ بَيْنهما فَٱبْعَثُوا حَكَما قِنْ أَهْلِهِ وَحَكَما قِنْ أَهْلِهَ إِن يُرِيدَآ إِصْلَحاً يُوَقِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً نَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ مَسَيْعاً وَبِالْوَالِدَيْنِ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ مَسَيْعاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَناً وَبِذِي أَلْقُرْبَى وَٱلْيَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبُنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً إِنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ - وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً ٧



وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرُّ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ وقَريناً فَسَاءَ قَرِيناً ١٦ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيماً 📆 إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضِعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجُراً عَظِيماً ٤٠٠ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةِ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُّ لَآءِ شَهِيداً (١٤) يَوْمَهِذِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُمُّونَ ٱللَّهَ حَدِيثاً ١٠ يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْباً إِلَّا عَابرى سَبِيل حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَكَمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجَدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُواً غَفُوراً ١٤ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ ٱلْكِتَبِ يَشْتَرُونَ ٱلصَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ 🕮

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيراً ٤٠٠ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمُ وَطَعْنا فِي ٱلدِّينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ أَللَّهُ بِكُفُرهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلاً ١٤ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقاً لِيمَا مَعَكُم مِّن قَبْل أَن نَظْمِسَ وُجُوها فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ ٱلسَّبْتِّ وَكَانَ أَمْرُ أَللَّهِ مَفْعُولاً ٧٤ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشُرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ إَفْتَرَكَ إِثْماً عَظِيماً إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْاَمُونَ فَتِيلاً ﴿ إِنَّ انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفَىٰ بِهِۦٓ إِثْماً مُّبِيناً ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُلُآء أَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلاً ٥٠٠

أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيراً ٥٠ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذاً لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيراً نَ أَمْر يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَ اتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِمِّهِ عَفَدُ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُلْكًا عَظِيماً ٥٤ فَمِنْهُم مَّنْءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَرِيزاً حَكِيماً ١٠٥ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَ مُ مُطَهَّرَةً وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلاً ٥٧ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَانَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِّ إِنَّ ٱللَّهَ نِعْمَّا يَعِظُكُم بِيِّم إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ٥٨ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓا أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً 🧐



أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزلَ مِن قَبْلِكَ يُريدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓا إِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا أَن يَكُفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلُّهُمْ ضَلَالاً بَعِيداً نَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَسْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً ١١ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَخْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَاۤ إِلَّا إِحْسَناً وَتَوْفِيقاً ١٠ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُللَّهُمْ فَقُللَّهُمْ فِي أَنفُسهمْ قَوْلاً بَلِيغاً ١٠ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ أَللَّهُ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوۤا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغُفَرُواْ أُللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّاباً رَّحِيماً 🐠 فَلا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَاِّمُواْ تَسْلِيماً ١٠٥

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِيَركُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَشْبِيتاً ١١٠ وَإِذا لَّاتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْراً عَظِيماً ٧٧ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً ١٨ وَمَن يُطِعِ أَللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَكَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَنَهِكَ رَفِيقاً 19 ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهْ وَكَفَى بِٱللَّهِ عَلِيماً ﴿ اللَّهِ يَا أَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَأَنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ إَنفِرُواْ جَمِيعاً ١٧٥ وَ إِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَلَبَتْكُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ أَللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيداً ٧٧ وَلَمِنُ أَصَابِكُمْ فَضَلُ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأْن لَّمْ يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ ومَوَدَّةٌ يَكَلِّيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزِاً عَظِيماً ٧٣ إللهِ فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ أُللَّهِ أَلَّذِينَ يَشُرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ٧٤



وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ وَٱلْولْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاۤ أَخْرِجُنَا مِنْ هَلَذِهِ ٱلْقَرْبِيةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَلِ لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً وَٱجْعَلِ لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيراً ﴿ ٥ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّعْفُوتِ فَقَتِلُوٓا أَوْلِيٓاءَ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً ٧٦ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَغْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَرَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوُلآ أَخْرِتَنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَربِ فُلُ مَتَكُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَنْرٌ لِّمَن ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْاَمُونَ فَتِيلاً ٧٤ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَانِهِ عِنْ عِندِكُ قُلُ كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَا لِ هَنْ وُلَآ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً ٧٨ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيداً ٧٩

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظاً ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى أُللَّهُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلاً إِنَّ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ إَخْتِلَهَا كَثِيراً ١٨٥ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمُرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أُو ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِيِّ عَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَ إِلَى أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَامِهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْلَا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلاَ تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلاً [1] فَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفُسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى أَللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَأَ وَأَشَدُّ تَنكِيلاً ١٠٠ مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشُفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ وَكِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً ٥٠٠ وَ إِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ إِنَّ أُللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً (1)

٩



ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِرِ ٱلْقِيكَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثاً ٧٧ اللَّهِ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓأً أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَن أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَكَن يَجُدَ لَهُ وسَبِيلاً ١٩٠٠ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً ۖ فَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ أَوُلِيٓآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمُّ وَلَا تَتَخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً ١٩٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَتِلُوكُمْ أَوْ يُقَتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَنتَلُوكُمْ فَإِنِ إَعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّامَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ١٠ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُريدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّواْ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَيَهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهُمْ سُلْطَناً مُّبِيناً ١

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهُ لِهِ ٤ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوأً فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ وَتَعْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَكَن لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَا قُوهُ جَهَنَّمُ خَلِداً فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَّهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ١٠ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَنَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَّ أَللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ١٠٠

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُوْلِي ٱلضَّرَر وَٱلْمُجَهِدُونَ في سَبيل أللَّه بِأُمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ أللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلّاً وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً ١٠٠ دَرَجَنتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ١٠٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُم قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ أَلَمْ تَكُنُ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَاْ فَأُوْلَيَهِكَ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً ٧٠ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ وَٱلْولْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً 10 فَأُوْلَيْكَ عَسَى أَللَّهُ أَن يَعْفُو عَنَّهُمٌّ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُوّاً غَفُوراً (٩٩ ﴿ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأُرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُدُرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجْرُهُ وَكَلَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ١٠٠٠ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَقْصُرُ واْمِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنَّ ٱلْكَنفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوٓاً مُّبِيناً ١٠٠



وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآبِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓاْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصِلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمُّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْتَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَلِحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذِيَ مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرُضَىٓ أَن تَضَعُوٓاْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ أَللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنْ مِينَ عَذَاباً مُّهِيناً ١٠٠ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيكُما وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً ١٠ وَلَا تَهنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِرِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۗ وَتَرْجُونَ مِنَ أَللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ١٠٠ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَآبِنِينَ خَصِيماً ١٠

وَٱسْتَغُفرِ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً أِنْ وَلَا تُجَدِلُ عَن ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّاناً أَيْهِما ﴿ إِن يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ اللَّهُ مَا أَنتُمْ هَلَوُّ لَآءِ جَلَدَلْتُمْ عَنُّهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَلِدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَر ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ١٠٠ وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءاً أَوۡ يَظۡلِمۡ نَفۡسَهُ مُثُمَّ يَسۡتَغۡفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُوراۤ رَّحِيماً ١٠٠ وَمَن يَكْسِبُ إِثْماً فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ, عَلَىٰ نَفْسِهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً إِن وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّعَةً أَوْ إِثُما آ ثُمَّ يَرْمِرِ بِهِ عِبَرِيَّا فَقَدِ إَحْتَمَلَ بُهْتَ نَا وَإِثْمَا مُّبِيناً ١١١ وَلَوْلا فَضْلُ أَللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لِهَمَّت ظَّابِفَةٌ مِّنْهُ مُ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعُلَمُّ وَكَانَ فَضْلُ أَللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً سَنَ

٩

الغرب العزب

اللهُ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَجُوَلِهُمُ إِلَّا مَنُ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعُرُوفٍ أَوْ إِصْلَحِ بَيْنَ ٱلنَّاسِّ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ أَللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً 👑 وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّهُ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهُ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً ١١٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَو يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بَعِيداً إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۗ إِلَّا إِنَاثاً وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَاناً مَّريداً إِنَّ لَكَنَّهُ أُللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَكَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً ١١٥ وَلَأْضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمُنِّينَّهُمْ وَلاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْكِمِ وَلَاَمُنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُ تَ خَلُقَ أَللَّهُ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطُلِنَ وَلِيّاً مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدُ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّبِيناً ١١٩ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِيهِم وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّاغُرُوراً ١٠ أُوْلَنَبِكَ مَأْوَلِهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصاً ١

وَٱلَّذِيرَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً وَعْدَ ٱللَّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلاً ١١٥ لَيْسَ بِأَمَانِيّكُمْ وَلاَّ أَمَانِيَّ أَهُل ٱلْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوِّءاً يُجْزَبِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ, مِن دُونِ أَللَّهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً ١١٥ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ مِن ذَكِرِ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيْهِكَ يُدْخَلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْاَمُونَ نَقِيراً ١٠٠ وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِّمَّنُ أَسِلَمَ وَجْهَهُ لِللَّهِ وَهُوَمُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلاً ١١٥ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ مُّحِيطاً ١١٠ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءِ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي أَلْكِتَكِ فِي يَتَّلَّمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَكَمَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً ١

وَإِن إَمْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُ مَا صُلُحاً وَٱلصُّلُحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ١١٥ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنَّكَآءِ وَلَوْ حَرَضْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً ١١٥ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغُن ٱللَّهُ كُلّاً مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانِ ٱللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً ﴿ آلَهُ وَلِلَّهِ مَا فَي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ إَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي أَلْسَ مَا وَاتِ وَمَا فِي أَلْأَرْضَ وَكَانَ أَللَّهُ غَنياً حَمِيداً اللَّهُ وَلِلَّهِ مَا فِي أَلْسَمَواتِ وَمَا فِي أَلْأَرْضِ وَكَفَى بِأَللَّهِ وَكِيلاً ١٣٥ إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيراً ١٠٠٠ مَّن كَانَ يُريدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْإَخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً ١٣٤



اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِٱلُوَٰلِدَيۡنِ وَٱلْأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنُ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَأَللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُوُوْا أَوْتُعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَمَكَنِهِ كَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَكَلاً بَعِيداً ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّرَكُفَرُواْ ثُمَّرَ عَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْراَ لَّمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِر لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَّهُمْ سَبِيلاً اللهِ بَشِرِ ٱلْمُنكِفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً اللهُ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً ١٣٥ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهُزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِفِّ ٓ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثُلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنكِفِقِينَ وَٱلْكَلفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعاً

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓاْ أَلَمُ نَسْتَحُوِذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللّلْلَّةُ اللَّهُ اللَّ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلاً اللهُ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لاّ إِلَىٰ هَنَوُّلآءِ وَلاّ إِلَىٰ هَنَوُّلآءٍ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وسَبِيلاً ١٤٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَخِذُواْ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُريدُونَ أَن تَجْعَلُواْ بِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَناً مُّبِيناً إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً 🐠 إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَنَبِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً ١٤٥ مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِراً عَلِيماً ١١٧٠

الجزء ا العزب اا

اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمر وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً إِنَّ أَنْ أَدُواْ خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوّاً قَدِيراً ١٤٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ -وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ سِعُضِ وَنَكُفُرُ بِبَعْضِ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلاً ١٠٠٠ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْكَلفِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً 🐠 وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَيْكِ سَوْفَ نُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ١٠٠٠ يَسْعَلُكَ أَهُلُ ٱلْكِتَكِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِ مْ كِتَاباً مِّنَ ٱلسَّمَاءَ ۚ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰٓ أَكْبَرَمِن ذَالِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّحِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِمَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكُ وَءَاتَيْنَا مُوسَى سُلْطَاناً مُّبِيناً ١٥٣ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَسُجَّداً وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعُدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَ قَاعَلِيظاً 🐠

فَيِمَا نَقْضِهم مِّيثَقَهُمْ وَكُفُرهِم بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلاً ١٠٠٠ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ مُهْتَنناً عَظِيماً ١٠٥ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مَالَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً ﴿ إِنَّ مَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزيزاً حَكِيماً الله وَإِن مِنْ أَهُل ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ١٠٥ فَبِظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيراً ١٠٠ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْنُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلُّ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ١١٠ تَكِن ٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أُوْلَيَبِكَ سَنُوْتِهِمْ أَجْراً عَظِيماً ١١١



إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحِ وَٱلنَّبِيِّئَ مِنْ بَعْدِهِّء وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَبُوراً ١٠٠٠ وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً إِنَّ رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى أَللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ، وَٱلْمَلَيْكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيداً إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَلاً بَعِيداً إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَامُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهُدِيَهُمْ طَرِيقاً ١١٨ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدآ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أُللَّهِ يَسِيراً ١١٥ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْراً لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ١

يَـّاَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْـلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَ أَلْقَلَهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَلَا تَقُولُواْ ثَلَثَةُ النَّهُواْ خَيْراً لَّكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَهُ وَحِدٌّ سُبْحَلِنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَّهُ مِا فِي أَلْسَمُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلاً ١١٥ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَتَ إِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً ١٠٠ فَأَمَّا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضْ لِهِ - وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَلا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ أُللَّهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً ١٧١ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَكُم بُرُهَ كُنُّ مِّن رَّبَّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُوراً مُّبِيناً ١ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَسَيُدُخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً ١٧٥

يَسْ تَفْتُونَكَ قُلِ ٱللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةَ إِنِ ٱلْمُرُوُّا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ, وَلَدُ وَلَهُ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا يَصْفُ مَا تَرَكَّ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَيْسَ لَهُ, وَلَدُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مَا أَنْتُ اللّهُ لَكِمْ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا وَلِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنتَينَ لِي اللّهُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا وَلِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنتَينَ لَي اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا وَلِسَاءً وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

يَسِهَا لَا شُونَا وُلَا اللَّهُ اللَّهُ

بِسْ مِلْللَّهِ ٱلرَّحْزِ ٱلرَّحِيمِ

يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ

ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضَلاً مِّن رَّبِهِمْ وَرُضُوناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْ اَنُ قَوْمِ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ الْمَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ

عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

نصف الحزب ۱۱

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزير وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ فِلْ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنُ ٱلْيَوْمِ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِيناً فَمَن ٱضْطُرَّ فِي عَنْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ أَللَّهَ غَفُو رُ رَّحِيمُ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمُّ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا ٱلْمُسَكِّنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ أُبِلَّهِ عَلَيْهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهُ وَمُرَأُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمُّ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحُصِنِينَ غَيْرَمُسَلفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخْدَانٍ وَمَن يَكُفُرُ

بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞

الخُزُّ السِّنَانِ اللَّ

يَـَاَّيُهَا ٱلَّذِيرِ ﴾ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِـلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِق وَٱمْسَحُواْ برُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنْ وَإِن كُنتُمْ جُنْباً فَٱطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَيَ أَوْعَلَىٰ سَفَر أَوْجَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَابِطِ أَوْ لَكُمْسُتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُريدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَلْكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمُ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ,عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 🕦 وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَقَهُ ٱلَّذِي وَاتَّقَكُم بِهِ مِهِ إِذْ قُلْتُمُ سَمِعُنَا وَأَطَعُنَا وَأَطَعُنَا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّـدُورِ ٧ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْعَانُ قَوْمِ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَاتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ 🕛

ثدرثة أرباع المحزب ال

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِئِينَا أَوْلَابِكَ أَصْحَكِ ٱلْجَحِيمِ ١٠٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ عَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوۤ أَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُم وَاتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّل ٱلْمُؤُمِنُونَ إِنَّ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ إُثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيباً وَقَاكَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُّ لَهِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوْةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضاً حَسَناً لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلأَدْخِلَتَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا ثُو فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدُ ضَلَّ سَوْآءَ ٱلسَّبِيلِ ١١٥ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمُ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظّاً مِّمًا ذُكِّرُواْ بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطُّلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلاً مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ

وَمِنَ ٱلَّذِيرِ ﴾ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصِكِرَىٓ أَخَذُنَا مِيثَلَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظّاً مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ وَسَوْفَ يُنَبُّهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصِّنَعُونَ ١٤ يَتَأَهُلَ ٱلْكِتَاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ١٠ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَن ٱتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ ٱلسَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّور بِإِذْنِهِ وَيَهُدِيهِ مِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ اللهِ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ اللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْكِمُ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعاً إِنْ أَرَادَ أَن يُهْ لِلِّكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، وَمَن في ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 🖤

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ غَنْ أَبْنَاوُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّاوُهُ وَقُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ۖ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَّ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما وَإِلَيْهِ أَلْمَصِيرُ اللهِ يَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ قَدْ جَاءَكُمُ رَسُولُكَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةِ مِنَ ٱلرُّسُل أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٌ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٩ وَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ - يَلْقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآ ءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكاً وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ نَ يَكَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُُ واْعَلَىٓ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ١٠٠ قَالُواْ يَكُوسَيَ إِنَّ فِيهَا قَوْما جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ شَلَّا فَأَلُ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَغَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدۡخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلۡبَابَ فَإِذَا دَخَلُتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ٣

قَالُواْ يَامُوسَيْ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدا مَّادَامُواْ فِيهَا فَالْذَهَبِ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلتِلآ إِنَّا هَلَهُنَا قَلعِدُونَ ١٤ قَالَ رَبِّ إِنَّ لَاَّ أَمْلِكُ إِلَّا نَفُسِي وَأَخِيُّ فَٱفُرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِيقِينَ 🕜 قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي أَلْأَرْضَ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ الله الله وَاكْتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَر بِٱلْحَقّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً فَتُقُيِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْأَخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ٧٧ لَمِنْ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَاۤ أَنَا بِبَاسِطِ يَدِيٓ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكِۗ إِنِّتَ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارُّ وَذَالِكَ جَزَآؤُا ٱلظَّالِمِينَ ١٠ فَطَوَّعَتْ لَهُ ونَفْسُهُ وقَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ وفَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ نَ فَبَعَتَ ٱللَّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَّهُ وَكَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهُ قَالَ يَكُويُلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِيَ سَوْءَةَ أَخِيُّ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ اللَّهُ

مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعاً وَمِنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبِيّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ١٠ إِنَّمَا جَزَرَ قُواْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوٓا أَوْ يُصَلَّبُوٓا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُ م مِنْ خِلَافِ أَوْ يُنفَوْأُ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْئٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْل أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمُّ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ ﴾ ءَامَنُواْ إُتَّقُواْ أَللَّهُ وَٱبْتَغُوٓاْ إِلَيْهِ أَلْوَسِيلَةَ وَجَنِهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ عَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٢٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مِعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ عِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمَّ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١

يُريدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ٧٧ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِكَةُ فَٱقُطَعُوۤاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً إِمَا كَسَبَا نَكَلاً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ إِنَّ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلُمِهِ عِوْأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ ومُلَّكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ نَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ أَلْرَّسُولُ لَا يَعْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْءَامَنَّا بِأَفُواهِهِمْ وَلَمْ تُؤُمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقُومِ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَلَذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُواْ وَمَن يُردِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُ وَ فَكَن تَمْلِكَ لَهُ وِمِنَ ٱللَّهِ شَيْعاً أُوْلَكَهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُردِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمُّ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِـزُيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ



سَمَّنعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِّ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمُ أَوْ أَعْرِضُ عَنْهُمٌّ وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُمُ فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلْتَوْرَانَةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُولُّونَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَا أُوْلَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ١٤٠ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَكَةَ فِيهَا هُدي وَنُورٌ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونِ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِتَب ٱللَّه وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسِ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَىتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَيَكِ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ١٠٠ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمُ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُنِ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْمِرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَكَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَخْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ 😳

لِمُ السِّيَّا نِهُ بُنَّ ﴾ ﴿ ﴿ لَا مُعَالِمُ السِّيَّا فِي السِّيَّا فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المُعَالِمُ ا

وَقَفَّيْنَا عَلَىٓءَ اتَّارِهِم بِعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِّمَا بَئِنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَانِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (1) وَلْيَحُكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيةً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْفَكِسِقُونَ ٧٤ وَأَنزَلُنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقاً لِيَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوٓآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقُّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًّا وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيبُلُوكُمْ فِي مَآ ءَاتَلَكُمُ فَٱسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١٠٠ وَأَن ٱحُكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَغْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَغْضِ ذُنُوبِهِم وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ (1) أَفَحُكُم ٱلْجِلَهِليَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ نَ

نميف نميف الحزب ۱۲

إلى يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَرَى اَوْلِيَاء بَعْضُهُمُ اللَّهَ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الْلِيَاء بَعْضِهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ اللَّهُ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ

ٱلظَّلِمِينَ ( فَ قَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ يُسَرِعُونَ فِيهِمُ يَقُولُونَ خُسِمُ اللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتُحِ أَوُأَمْرِ يَقُولُونَ خَشْنَىٓ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتُحِ أَوُأَمْرِ

- مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ ٥٠ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَهَلَوُّ لَآءِ ٱلَّذِينَ أَقُسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمُ
- إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ لَا يَأَيُّهَا اللَّهُ مِعَلَمُ مَا لَهُمُ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ لَا اللَّهُ مِعَلَمْ مَا لَكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِعَوْمٍ يُحِبُّهُمْ اللَّهُ مِن وَلَيْ اللَّهُ مِعَوْمٍ يُحِبُّهُمْ
- وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَلِّهِدُونَ فِي
- سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَا فُونَ لَوْمَةَ لَآبِمْ فَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ
- يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ٥٠ وَمَن يَتُولَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلْدِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ٥٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
- ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱِتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوْاً وَلَعِباً مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ
- ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ٧

بُرُ السِيِّا نِينٌ ﴾ ﴿ وَ السِّيَّا فِينٌ ﴾ ﴿ وَ السِّيَّا فِينٌ السِّيَّا فِينًا لِمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبا ۗ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَايَعْقِلُونَ ٥٠٠ قُلُ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَكِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُثَرُكُمْ فَسِقُونَ ٥٩ قُل هَلْ أُنَيِّئُكُمْ بِشَرِّ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّلْغُوتَ أُوْلَيْكَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيل نَ وَإِذَا جَآءُ وكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْر وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ عَوَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ اللهُ وَتَرَىٰ كَثِيراً مِّنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لَبِئُسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ لَوْلَا يَنْهَلَهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشُّحْتَ لَبِشُ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ 🖤 وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتُ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَلَيْزِيدَنَّ كَثِيراً مِّنْهُم مَّآ أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيكناً وَكُفْراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَة وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةَ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَاراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَاداً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ 🔱

عدنة ارباع الحزب ۱۲

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ المَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرُنَا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ 10 وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ١١٠ ١ مِن يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكُ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بِلَّغْتَ رِسَالَتِهِ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ (١٧) قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَكِ لَسُتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمُّ وَلَيَزيدَنَّ كَثِيراً مِّنْهُم مَّآ أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيِكِناً وَكُفُراً فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّنِعُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحاً فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحُزَنُونَ ١٩ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِيّ إِسْرَءِيلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلاًّ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَاتَهُوَىٰٓ أَنفُسُهُمْ فَرِيقاًكَذَّبُواْ وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ 💮

وَحَسِنُواْ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ٧٠ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَلْبَنِي إِسْرَآءِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ إِنَّهُو مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ٧٠ لَّقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ شَالِثُ ثَلَثَةً وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدُ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٥ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُولُولُولُولُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْكَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ وصِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُ ٱنظُرْكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ٱنظُرُأَنَّكِ يُؤْفَكُونَ ﴿ فَكُ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالًا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً وَاللَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ 🖤

الجُوُّ السِّيَّانِ مُبِنَ ﴾ ﴿ اللهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قُلْ بَنَأُهُلَ ٱلْكِتَابِ لَاتَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَاتَتَّبِغُوٓا أَهُوَآءَ قَوْمِ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيراً وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ٧٠٠ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَاءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى أَبُن مَرْيَمُ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ 🖤 كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكِرِ فَعَلُوهُ لَبِئُسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ٧٩ تَرَىٰ كَثِيراً مِّنْهُمْ يتَوَلُّونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتُ لَهُمُ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِادُونَ <equation-block> وَلَوْكَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَآ أُنزَلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيآ وَلَكِنَّ كَثِيراً مِّنْهُمْ فَلسِقُونَ (١) الله التَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةَ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَلَرَىٰ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ 🚳



وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٓ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّلِهِدِينَ ۞ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدُخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ 🐠 فَأَتُلَبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٥ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِّايِنتِنَآ أُوْلَئِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (٥) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓاْ إِنَّ اللَّهَ لَايُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَكَلاَ طَيِّباً ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ۞ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي ٓ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاعَقَدتُّمُ ٱلْأَيْمَانُّ فَكَفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِر ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمُّ وَٱحْفَظُوٓاْ

أَيْمَلَنَكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايِلَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 🐠

يَّا يَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رَجْسُ مِّنْ عَمَل ٱلشَّيْطَ نِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ 🕚 إِنَّمَا يُريدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِر وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَن ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنتُم مُّنتَهُونَ ١٠ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوَاْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَكِمُلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَعَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَّأَحْسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُونَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَغَافُهُ وبِٱلْغَيْبِ فَمَن إَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ مِعَدَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ, مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثُلُما قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَم يَحْكُمُ بِهِ عَذُوا عَدلِ مِنكُمْ هَدْيا لَبِلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْعَدْلُ ذَالِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْ فَي عَفَا ٱللَّهُ عَمّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ٥٠



أُجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَادُمْتُمْ خُرُماً وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٠ ﴿ جَعَلَ أَللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيكُما لِلنَّاسِ وَٱلشَّهُرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْيَ وَٱلْقَلَيْدِ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوٓا اللَّهُ لَي أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَيَ ٱلسَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلَّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ أَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ فَأَلَا لَا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبِكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَسْئَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْعَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبُدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ١٠٠٠ قَدُ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَلْفِرِينَ 🕦 مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامْرٍ وَلَنكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ 🐨

سُوْرَةُ الْمِنَّائِلَةِ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُولُو كَانَ ءَابَآؤُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ ١٤٠ يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ نَ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ أَوْءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتُكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ عِنْمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَكُ وَلَا نَكُتُمُ شَهَادَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ ١٠٠ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّآ إِثْماً فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُما مِنَ ٱلَّذِينَ ٱستُحِقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوَّلِينَ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا أُعْتَدَيْنَآ إِنَّآ إِذآ لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ 😢 ذَالِكَ أَدْنَكَ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَاۤ أَوْ يَخَافُوۤاْ أَن تُرَدَّ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ 🔟

نسف العزب العزب ۱۳

ا يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمُّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغِيُوبِ 😬 إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِبِلِّ وَإِذْ تَخُلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَةَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْقَى بِإِذْ فِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ عَناكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَلَآ إِلَّاسِحْرٌ اللَّهِ مُّبيرُ اللَّهُ وَإِذْ أَوْحَيْثُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّتَ أَنْ عَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِنَّ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَبِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ اللهِ

قَالَ عِيسَى إَبِنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلُ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لِإَقَالِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ وَٱرُزُقُنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّرْقِينَ اللهُ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمُ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أَعَذِّبُهُ وعَذَاباً لَّا أَعَذِّبُهُ وَأَحَداً مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ١١٥ وَإِذْ قَالَ أُللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنَتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونى وَأُمِّيٓ إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ أُللَّهِ قَالَ سُبْحَلنَكَ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ وفَقَدْ عَلِمْتَهُ وتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفُسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغِيُوبِ ١١ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِي بِهِ مِ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ١٧١ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُّ وَ إِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ هَاذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمَّ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدا ۚ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهِ مُلْكُ اللَّهُ مَا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهِ مُلْكُ أَلُكُ مُلْكُ مُلْكُ مُ اللَّهِ مُلْكُ مُلْكُ مُ اللَّهِ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُنْ مُعْمِقِهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُ مُنْ مُعْمِولًا مُنْكُمُ مُنْ مُعْلَىٰ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُنْكُمُ عَلَىٰ مُلْكُ مُنْكُمُ عَلَيْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُنْكُمُ عَلَيْكُمُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلِكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلِكُ مُلْكُ مُلِكُ مُلْكُ مُلِكُ مُلْكُ مُلِكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلِلْكُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُنْ مُنْ مُولِكُ مُلْكُ مُلِكُ مُلِكُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلِكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلِكُ مُلِكُ مُلْكُ مُلِكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلِكُ مُلْكُ مُلِكُ مُلِكُ مُلْكُ مُلِكُ مُلْكُ مُلِكُ مُلِكُ مُلِكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلِكُ مُلْكُ مُلِكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلِكُ مُلِكُ مُلِكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلِكُ مُلِكُ مُلِكُ مُلِكُ مُلِكُ مُلِكُ مُلْكُ مُلِكُ مُلْكُولُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلِكُ مُلِكُ مُلِكُ مُلِكُ مُلِكُ مُلْكُ مُلِكُ مُلْكُ مُلِكُ مُلِكُ مُلِكُ مُلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُولُ مُلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُلُكُ مُلِكُ مُلْكُ مُلِكُ مُلِكُ مُلِكُ مُلِكُ لِلْكُ مُلِكُ مُلِكُ مُلِكُ مُلْك

٩ م أُللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّامَاتِ وَٱلنُّورَاثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٠ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن طِين ثُمَّ قَضَىٓ أَجَلا وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُو ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ٢٥ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَفِي ٱلْأَرْضَ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ٣٠ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَكِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْعَنُهَا مُعْرِضِينَ ٤ فَقَدْ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِهِمْ أَنْبَتَؤُا مَا كَانُواْ بِهِ عِيسْتَهْزِءُونَ ۞ أَلَمُ يَرَوُاْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مِّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمُ نُمكِن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَاراً وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجُرى مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً ءَاخَرِينَ ١٠ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَاباً فِي قِرْطَاسِ فَامَسُوهُ بِأَيْدِيهمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَلَذَآ إِلَّاسِحُرٌ مُّبِينٌ ٧٠ وَقَالُواْ لَوُلَآ أُنزلَ

عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكَا ۖ لَّقُضِى ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ 🙆

٩

وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ١٠ وَلَقَدِ ٱسْتُهُزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بأَلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُونَ 🕛 قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٠٠ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قُل لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤا أَنفُسَهُمۡ فَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ الله الله وَلَهُ وَمَا سَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ قُلُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيّاً فَاطِرِ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلُ إِنِّى أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَقَلَ مَنْ أَسُلَمُّ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ اللَّهِ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٠٠ مَّن يَصْرفَ عَنْهُ يَوْمَ إِذِ فَقَدُ رَحِمَةُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠ وَ إِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧٧ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوَقَ عِبَادِهِ وَوَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١٨



قُلُ أَيُّ شَيْءٍ أَكُبَرُ شَهَادَةً قُل ٱللَّهُ شَهِيدُ ابَيْنِ وَبِيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَىَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَبِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌ وَ إِنَّنِي بَرِيٓ ءُمِّمَّا تُشْرِكُونَ ١١ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَيَعْرِفُونَهُ وكَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وٓا أَنفُسَهُمۡ فَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ ٢٠٠ وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّن ٱ۪فۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً أَوۡ كَذَّبَ بَايَنتِهِ ٓ إِنَّهُ وَلاَ يُفۡلِحُ ٱلظَّالِمُونَ 🕦 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوٓ أَأَيْنَ شُرَكآ وُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۞ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتَنَتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ 😗 أَنظُرْكَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٓ أَنفُسهمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ 🐠 وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرآ وَإِن يَرَوْا كُلُّءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّىَ إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَلْذَآ إِلَّآ أَسَلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٢٠٠٥ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهۡلِكُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ 🕛 وَلَوۡتَرَىٓ إِذۡ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ

فَقَالُواْ يَلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا ثُكَذِّبُ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ 🖤

بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ١٠٠ وَقَالُوٓاْ إِنْ هِيَ إِلَّاحَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ (0) وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُّ قَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقُّ قَالُواْ بِلَنِي وَرَبِّنا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ نَ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱللَّهِ حَتَّىٰۤ إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةَ قَالُواْ يَحَسِّرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمُّ أَلَاسَآءَ مَا يَزِرُونَ (اللَّهِ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُو ۗ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَّ أَفَلاَ يَعْقِلُونَ اللهُ عَلَمُ إِنَّهُ لِيَحُزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمُ لَا يُكَذِّبُونَكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايِئِتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ 📆 وَلَقَدُ كُذِّبَتُ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰٓ أَتَنْهُمْ نَصْرُنَاْ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَامِكَتِ أَللَّهِ وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلينَ 💯 وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّماً فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةٍ وَلَوْسَاءَ

ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱللَّهُ لَـ يَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلِهلينَ 🕜

الحزب 1٤

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ١ وَقَالُواْ لَوُلَانُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهُ عَلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٧٧ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَنَهِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمَّ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ٢٨ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا صُمٌّ وَبُكُمٌ فِي ٱلظُّلُمَتِ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (٣٠ قُلْ أَرَءَ يْتَكُمْ إِنْ أَتَلَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمْ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ إِنَّا إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ 🔱 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ أُمَمِ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَاهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 😈 فَكَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِ مْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرحُواْ بِمَآ أُوتُوٓاْ أَخَذْنَهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ٤٤

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ 🥹 قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصِلَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيَتِ ثُمَّ هُمْ يَصِّدِ فُونَ ١٠ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَكُمُ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٧٥ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ عَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٨٥ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِالْكِتِنَا يَمَشُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ 19 قُللا اللهَ أَقُولُ لَكُمُ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِحُ إِلَّا مَا يُوحَىۤ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ۞ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ عَوَلٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اللهُ وَلَا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ

عَلَيْهِ م مِّن شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ٥

المِنْ السِّيِّعَائِينِ ﴾ ﴿ لَا لَهُ مِنْ فَاللَّهُ السِّيِّعَائِينِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى الل

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِّيَقُولُوٓا أَهَلَؤُلآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا ۖ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّكِرِينَ 💇 وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَلِتِنَا فَقُلُ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَة ۖ أَنَّهُ ومَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوِّءاً بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ وَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥١ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ وَلِيَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعُبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهُوَآءَكُمُ قَدْضَلَلْتُ إِذاً وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ (٥) قُلْ إِنِّي عَلَىٰ جَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعُجلُونَ بِهِ عَإِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ٥٧ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعُجِلُونَ بِهِ لَقُضِي ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ 🚳 إلى وعِندَهُ ومَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِي

ربح العزب عا

ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَةٍ فِي

ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينِ 🧐

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّدَكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُّسَمِّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّكُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ نَ وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِمِّ-وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ١٠٠ ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَدَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِبِينَ ١١ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِّن ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ وتَضَرُّعاً وَخِفْيَةً لَّإِنْ أَنجَلنا مِنْ هَانِهِ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١٦ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ 10 قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَيْ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضِ ٱنظُرُكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ 10 وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ١١ لِّكُلِّ نَبَإِ مُّسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٧ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِةً وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدُ بَعُدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ 🚺

وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكِن فِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٠٠ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَـٰذُواْ دِينَهُمْ لَعِبا وَلَهُوا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأْ وَذَكِّرْ بِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا ۖ أُوْلَيْبِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ ۞ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَإِذْ هَدَلْنَا ٱللَّهُ كَالَّذِي ٱسْتَهُوَتُهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ وَأَصْحَلْبُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱئِيناً قُلُ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ٧٧ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَّكِ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورْ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ٧٣

نصيف الحزب العزب الا

إِنْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَاماً ءَالِهَ ۗ إِنَّ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٧٤ وَكَذَالِكَ ثُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِيٰينَ 🥶 فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رِءا كَوْكَباًّ قَالَ هَلذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَاّ أُحِبُّ ٱلْأَفِلِينَ إِنَّ فَامَّا رَءًا ٱلْقَمَرَ بَازِعاً قَالَ هَلْذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ٧٧ فَامَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَلَذَا رَبِّي هَلَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ 💯 إِنَّ وَجَّهْتُ وَجُهِي لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٩٥ وَحَاجَّهُ, قَوْمُهُ, قَالَ أَيُّكَجُّونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَلَنْ وَلآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ عَ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أَفَلًا تَتَذَكَّرُونَ ۞ وَكَيْفَ أَخَافُ مَاۤ أَشْرَكُتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكُتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَكِناً فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١)

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَيَكِ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهُ مَدُونَ ١٠٠ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَاهَ ٓ إِبْرَهِيمَ عَلَى

قَوْمِهِ - نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاء اللهِ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ وَيَعْقُوبَ حُكِدًا هَدَيْنَا وَنُوحاً

هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِيَّتِهِ عَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ

وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ نَجُزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (١٠) وَيُوسُفَ وَمُوسِنِينَ (١٠) وَزَكَرِيّاءَ وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ (١٠)

وَإِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلّا فَضَلْنَاعَلَى الْعَامِينَ اللهُ وَمُرّيّيتِهِمْ وَذُرّيّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَأَجْتَبَيْنَهُمْ أَوْ الْجَتَبَيْنَهُمْ

وَهَدَيْنَاهُمُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ( الله هُدَى ٱللَّه يَهْدِى الله عَنْهُم مَّا كَانُواْ المَحبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ المَحبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ

يَعْمَلُونَ ١٠٠ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّبُوَةً فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَنَوُ لَآءِ فَقَدُ وَكَلْنَا بِهَا قَوْماَ لَيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هِكَوْلَآءِ فَقَدُ وَكَلْنَا بِهَا قَوْماَ لَيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ

وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّهُ اللّ

أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ 10

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ يَإِذْ قَالُواْ مَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيْعٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَاءَ بِهِ عِمُوسَىٰ نُوراً وَهُدَى لِّلنَّاسُّ تَجْعَلُونَهُ وقَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوٓا الله أَنتُمْ وَلَا ءَاباً قُكُمٌّ قُلِ ٱللَّهُ ثُمٌّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١ وَهَلَذَا كِتَكُّ أَنزَلْنَهُ مُبَارِكُ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيُهِ وَلِيُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ-وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١٠٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً أَوْقَالَ أُوجِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ فِي غَمَرَاتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلۡمَكَيۡ كَةُ بَاسِطُوۤا أَيۡدِيهِمُ أَخۡرِجُوۤا أَنفُسَكُمُ ٱلۡيَوۡمَ تُجُنزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايِنتِهِ عِنَسُتَكُبرُونَ 🐠 وَلَقَدُ جِئْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقُنكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكُّتُم مَّا خَوَّلُنكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتَوُّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنُكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّاكُنتُمْ تَزْعُمُونَ 10

٤

اً المرابع المرابع المرابع المرابع المربع ا

إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَكَّ يُخُرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيْتِ وَمُغُرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيَّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۞ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكُنا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ 👣 وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِيَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْأَيَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ كُم مِن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدُ فَصَّلْنَا ٱلْآيِكِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ۚ فَأَخْرَجُنَا بِهِ ِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأُخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نُخُرِجُ مِنْهُ حَبّاً مُّثَرَاكِباً وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِها قِنُواَنُّ دَانِيَةٌ وَجَنَّتِ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْثُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِها ۖ وَغَيْرَ مُتَكَبِهِ أُنظُرُوٓ أَإِلَىٰ ثَمَرهِ عَإِذَآ أَثُمَرَ وَيَنْعِهُ عَإِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَأَيَكِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 🐠 وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُّ وَخَرَقُواْ لَهُ وبنينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِعِلْمْ سُبْحَلنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ إِنَ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ وصَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُم لا إلَّه إلَّا هُوِّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ ٱلْأَبْصَارَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّا قَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُ مِن رَّبُّكُمُّ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِمِّ - وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ١٠٠ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 🔟 ٱتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضْ عَن ٱلْمُشْرِكِينَ أَنَّ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَاۤ أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ۞ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدُوا إِبْغَيْرِ عِلْمٍ كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَاءَتُهُمْ ءَايَةٌ لَّيُؤُمِنُنَّ بِهَأْ قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ أَن وَنُقَلِّبُ أَفْدِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ عَأَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠



اللَّهُ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَى وَحَشَرْنَا اللَّهُ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُوٓاْ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنِّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ١٠٠ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ ٱلْإِنْسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَغْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهٌ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ إِلَيْهِ إِلَيْهِ أَفْهِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ ١١٠ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَابَ مُفَصَّلاً وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنزَلٌ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ إِنَّا وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدُقاً وَعَدْلا آلا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ 🐠 وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَمَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبيل ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ 🖤 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِةٍ- وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ 🖤 فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِأَيكِتِهِ مُؤْمِنِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِأَيكِتِهِ مُؤْمِنِينَ

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّامَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَيْبِراً لَّيْضِلُّونَ بِأَهُوآ إِبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَذَرُواْ ظَلْهِرَٱلْإِثْمِ وَبَاطِئَهُ ٓ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرَفُونَ ١٠٠٠ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكُر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ١ أُومَن كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْكُهُ وَجَعَلْنَا لَهُ مِنُوراً يَمْشِي بِهِ عِفِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ وِفِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَلِفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْ كُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُّوْمِنَ حَتَّىٰ نُوْتَىٰ مِثْلَ مَاۤ أُوتِي رُسُلُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتِهِ عَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ 💯

الحرب الحرب المرب

فَمَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ ويَشْرَحْ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ ويَجْعَلُ صَدْرَهُ وضَيَّقاً حَرِجاً كَأَنَّمَا يَصَّلَعَدُ فِي ٱلسَّمَاءَ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٥٥ وَهَلَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْأَيكَتِ لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ ١٠٠٠ اللَّهُمْ دَارُ ٱلسَّكَمِ عِندَ رَبِّهِمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ إِلَّا وَيَوْمَ نَحَشُرُهُمْ جَمِيعاً يَامَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكُثِّرْتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَا وُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا ٱلَّذِيَ أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَثُولِكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّامَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ إِنَّهُ وَكَذَالِكَ نُوَلِّي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٩٥ يَكَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُشُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَذَا قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٓ أَنفُسِنّا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرِينَ 😈 ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَنْفِلُونَ إِلَّا

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٠٠ وَرَبُّكَ ٱلْغَنُّ ذُو ٱلرَّحْمَةُ إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَآءُ كُمَآ أَنْشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَأَتِّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ 💯 قُلُ يَلْقَوْمِ إَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَلِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ وعَلقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ ولا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ الله وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُواْ هَلَاَ لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَلَاَ لِشُركَاآبِكًّا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآبِهِمُّ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ إِنَّا وَكَذَالِكَ زَيَّرَكَ لِكَثِيرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمُ شُرَكَ آ وُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَنَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ 🖤 المُرْءُ الشَّامِنُ ﴾ ﴿ وَ لَمَ مَا مَا مِنْ وَرَقُا الْأَمْعَاءُ

وَقَالُواْ هَاذِهِ مَ أَنْعَكُمُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَآهُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمْ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُّ لَا يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱِفْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ وَقَالُواْ مَا فِ بُطُونِ هَلَذِهِ ٱلْأَنْعَلِمِ خَالِصَةُ لِّذُكُورِنَا وَمُحَـرَّمُّ عَلَىٰٓ أَزْوَبِجِنَا ۖ وَإِن تَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ إِنَّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوۤا أَوۡلَادَهُمۡ سَفَها أَبِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهُ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ 🥨 🐝 وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأُ جَنَّنتِ مَّعُرُوشَكتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَكتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ عُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونِ وَٱلرُّمَّانَ مُتَسَّبِها وَغَيْرَ مُتَسَابِهِ إِكُلُواْ مِن تَمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ ويَوْمَ حَصَادِهِ - وَلَا تُسْرِفُوٓ أَ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهَ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرُشا كَالُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُورِتِ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ 10



تَمَانِيَةَ أَزُواجٍ مِّنَ ٱلضَّأَنِ ٱثْنَانِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانُ الْمَعْزِ ٱثْنَانُ اللهِ قُلُ ءَ آلذَّكَرَيْن حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱِشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْشَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱلْمَنْيُنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱللَّهَ مُن أَلْإِبِلِ ٱللَّهَ كَرَيْن حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَينِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَينَ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وَصَّلْكُمُ ٱللَّهُ بِهَلْذَاْ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً لِّيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْر عِلْمٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ عَنَّ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَىَّ مُحَرَّماً عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ وَ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَماً مُّسْفُوحاً أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِفْ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبُّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُر وَمِنَ ٱلْبَقَر وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُ مَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُ مَا أُو ٱلْحَوَايَآ أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمٌّ وَإِنَّا لَصَلِاقُونَ 🖭

لَمِنُ النَّامِنُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ, عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجُرِمِينَ ١٤٧ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَآ أَشۡرَكُنَا وَلآءَابَآؤُنَا وَلاَحَرَّمۡنَا مِن شَيۡءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَّا قُلُ هَلُ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ إِن تَشِّعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ إِنَّا قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلُوْ شَآءً لَهَدَىٰكُمُ أَجْمَعِينَ ١٤٥ قُلُ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ أَللَّهَ حَرَّمَ هَلَذَا ۖ فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمُّ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم برَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٠٠ اللَّهُ قُلُ تَعَالَوْاْ أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُّ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَناً وَلَا تَقْتُلُوۤا أَوْلَندَكُم مِّنْ إمْلَقِ نَحْنُ نَرُزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَالِكُمْ وَصَّلْكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠٠



وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِّ لَانُكَلِّفُ نَفۡساً إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْ فَي وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَّكُّرُونَ 100 وَأَنَّ هَنذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَٱتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلَةِ عَذَالِكُمْ وَصَلَكُم بِهِ عَن سَبِيلَةِ عَذَالِكُمْ وَصَلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٥٣ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَاماً عَلَى ٱلَّذِيّ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدى وَرَحْمَةَ لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (١٥٤) وَهَلْذَا كِتَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأُتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٠٠ أَن تَقُولُوۤاْ إِنَّمَاۤ أُنزلَ ٱلْكِتَبُ عَلَىٰ طُـ آبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنِفلينَ 🗐 أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أُنزلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَابُ لَكُنَّآ أَهْدَىٰ مِنْهُمَّ فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدي وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِعَايِئِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۖ سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصِّدِفُونَ عَنْءَ ايَلِينَا سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصِّدِفُونَ ١٥٧

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَكَيْكَةُ أَوْيَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْساً إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنُّ ءَامَنَتُ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيَ إِيمَنِهَا خَيْراً قُل ٱنتَظِرُوٓا اللَّهِ الْمَا إِنَّا مُنتَظِرُونَ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعاً لَّسُتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ المَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَ الِهَا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰۤ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ 🕛 قُلۡ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّيٓ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ دِيناً قِيماً مِّلَةً إِبْرَاهِمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّ فُلْ إِنَّ صَلَاقِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ١١١ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَ الِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهِ قُلُ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبّاً وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَأَ خُرَى ۚ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمُ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١١٤ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتَهِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَآءَاتَنكُمُ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٥٠

الحزب ١٦

## 

المنف و به و و و كُرك لِلْمُؤْمِنِينَ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ ول

مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءً قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ كَنُ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيْتاً أَوْهُمْ قَآبِلُونَ

فَمَا كَانَ دَعُولِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓا إِنَّا كُتَّ ظَلِمِينَ 0 فَلَنَسْءَكَنَّ أَلَّذِيرَ أُرُسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْءَكَنَّ ظَلِمِينَ 0 فَلَنَسْءَكَنَّ أَلَّذِيرَ أُرُسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْءَكَنَّ

ٱلْمُرْسَلِينَ ١ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَآبِبِينَ ٧

وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِذِ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوْزِينُهُ, فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ

أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِعَايِنتِنَا يَظْلِمُونَ ١ وَلَقَدْ مَكَّنَّكُمْ

فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِينَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ نَا وَلَا مَا تَشْكُرُونَ نَا اللَّمَ لَتَهِكَةِ ٱسْجُدُواْ

لِأَدَمَ فَسَجَدُ وَا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ١

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ ١٠٠ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ اللَّهِ قَالَ أَنظِرُ فِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞ قَالَ فَبِمَا أَغُويْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ (١) ثُمَّ لَأَتِينَهُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَٰنِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَكِرِينَ 🖤 قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوماً مَّدْحُوراً لَّمَن تَبِعكَ مِنْهُمْ لَأَمْلاَّنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ١٨ وَيَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلامِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَنِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ 19 فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِي لَهُمَا مَا وُورِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُما عَنُ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْن أَوْتَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ نَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّاصِحِينَ (١) فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتُ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَاۤ أَلَمُ أَنْهَكُمَا

عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَآ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُماَ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٢

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٣ قَالَ ٱلْمِبُطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ ١٠٠ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ٢٠٠٠ يَكْبَنِي عَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارى سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ ٱلتَّقُوى ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ١٠ يَكَبَىٰ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَا ٱخْرَجَ أَبُوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تِهِمَا إِنَّهُ مِيرَىٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمَّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٧٧ وَإِذَا فَعَلُواْ فَلحِشَةٌ قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَآءَ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ 🐚 قُلُ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلَّ مَسْجِدٍ وَٱدۡعُوهُ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ 🕦 فَريقاً هَدَىٰ وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةَ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهۡتَدُونَ نَ

ربع العزب ۱۱

اللهِ يَلْبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشَّرَبُواْ اللَّهُ اللّ وَلَا تُسْرِفُوٓ الْإِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٠٠ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ - وَٱلطَّيّبَتِ مِنَ ٱلرّزَقِّ قُلُ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اللَّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ 🔱 يَكَبَيْ ٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَكِي فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَعُزَنُونَ 😳 وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنَنَا وَٱسْتَكُبَرُواْ عَنْهَآ أُوْلَيَكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بَايَلِتِهِ عَأُولَكَمِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِتَكِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوٓاْ أَيِّنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَلفِرينَ 🖤

قَالَ آندُخُلُواْ فِي أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْحِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّار كُلَّمَا دَخَلَت أُمَّةٌ لَّعَنَت أُخْتَهَ أَخْتَها حَتَّى ٓ إِذَا إِدَّا رَكُواْ فِيهَا جَمِيعاً قَالَتْ أُخْرَبْهُمْ لِأُولَنْهُمْ رَبَّنَا هَنَؤُلآءِ أَضَلُّونَا فَاتِهِمْ عَذَابِاً ضِعْفاً مِّنَ ٱلنَّارِّ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ 🚳 وَقَالَتُ أُولِنَهُمُ لِأُخْرِنَهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ 📵 إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِّا يَكِينَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوابُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَعِ ٱلْخِيَاطِ وَكَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُجْرِمِينَ 🤨 لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقهمْ غَوَاشَّ وَكَذَالِكَ نَجْزَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ وَالَّذِينَ وَاكَّذِينَ وَاسْنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَانُكِلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَاۤ أُوْلَيَكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِادُونَ ٤٠٠ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرى مِن تَعْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَلْنَا لِهَلْذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَلْنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوٓا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٢

وَنَادَىٰ أَصْحَكِ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَكِ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقّاً فَهَلُ وَجَدِيُّ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً قَالُواْ نَعَمَّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّن البَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ٤٤ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً وَهُم الْأَخِرَةِ كَنفِرُونَ نَ وَابِيْنَهُما حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَغُرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلّا بِسِيمَنْهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ٤٠ ١٠ اللهِ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَكِ ٱلنَّارِقَالُواْرَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٧٧ وَنَادَىٓ أَصْحَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَلَهُمْ قَالُواْ مَآ أَغْنَى عَنَكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ٤٠٠ أَهَنَؤُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقَسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً أَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَعْزَنُونَ ( فَ اللَّهُ مَا أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُواَ وَلَعِباً وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا فَٱلْيَوْمَ نَنسَلَهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَلَذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايِلَتِنَا يَجْحَدُونَ 🕛

وَلَقَدُ جِئْنَاهُم بِكِتَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٥٠ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأُولِلَهُ أَيَوْمَ يَأَلِي تَأُولِلُهُ ويَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِنشُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعُمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعُمَلُ قَدْ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ 🐨 إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةٍ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱِسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡش يُغَشِّى ٱلَّيۡلَ ٱلنَّهَارَ يَطۡلُبُهُۥ حَبْيثاً وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ عَلَا لَهُ ٱلْحَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ 🥶 ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخِفْيَةً إِنَّهُ لِا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ @ وَلَا تُفْسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبُ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ مُشُراً بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَاباً ثِقَالاً سُقُنَهُ لِبَادِ مَّيْتِ فَأَنزَلْنَابِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِّ كَذَالِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْقَى لَعَلَّكُمُ تَذَّكُّرُونَ 🤍

البُواْ النَّامِنُ لَكُ الْمُحَالِّ الْمُوْلُولُا الْمُوافِّ الْمُوافِّ الْمُوافِّ

وَٱلْبَلَا ٱلطَّيِّبُ يَغُرُجُ نَبَاتُهُ وبِإِذْنِ رَبِّهِ - وَٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَخُرُجُ إِلَّا نَكِداً كَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ۞ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَكَفَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ٥٩ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَكِكَ فِي ضَلَالِ مَّبِينِ نَ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَلْكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ أُبِلِّغُكُمُ رِسَلَاتٍ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعَلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١١٥ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكُرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُٰلِ مِّنكُمُ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠ فَكَذَّبُوهُ فَأَنِحَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِّا يَكْتِنَأْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً عَمِينَ 10 اللهِ وَ إِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَكَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَنْرُهُ وَأَفَلَا تَتَّقُونَ أَلُمَلا أُلْمَلا أُلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ 🕦 قَالَ يَكَوْمِ



لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَلِكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ 🖤

أُبُلِّغُكُمُ رسَلَكتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿ اللَّهِ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ فِكُرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُٰلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَّكُمْ وَٱذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصْطَةً فَأُذْكُرُوٓا عَالآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ 19 قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحُدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله قَالَ قَادُ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُ اللهِ عَالَ قَادُ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن رَّبِّكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُ إِلَيْ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهِ عَلَيْكُم اللّهِ عَلَيْكُم اللّهِ عَلَيْكُم اللّهِ عَلَيْكُم اللّهِ عَلَيْكُم اللّه عَلَيْكُم اللّهِ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهِ عَلَيْكُم اللّهِ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهِ عَلَيْكُم اللّه أَتُجَكِدِلُونَنِي فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطُ إِنَّ فَٱنْتَظِرُوۤاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ إِنَّ فَأَنْجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وِبِرَهُمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِّاَيَلِتِنا ۖ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ٧١ وَ إِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحاً قَالَ يَلْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَقَدُ جَآءَتُكُم بَيِّنَةٌ مِّينَ رَّبِّكُمُّ هَلَذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَاكِةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ في أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٧

وَٱذْكُرُ وَا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُوراً وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتاً فَٱذْكُرُوٓاْ ءَالآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوّاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٧٠ قَالَ ٱلْمَلَا أُلَّذِينَ اِسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِللَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَتَ صَلِحاً مُّرْسَلُ مِن رَّبِّهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ عَلَيْ اللَّهِ مَا أُرْسِلَ بِهِ عَلَي مُؤْمِنُونَ ٧٠ قَالَ ٱلَّذيرِ ﴾ إَسْتَكُبُرُوۤاْ إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ - كَنفِرُونَ 🖤 فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَصَلِحُ ٱلْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧٧ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ في دَارِهِمْ جَلْثِمِينَ إِلَّ فَتَولَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَفُومِ لَقَدُ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةً رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يُحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ ٧٩ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَءِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ 🐠

للْبِءُ الجَّامِثُ ﴿ ﴿ وَ هُمَ الْخُولُونِ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُ

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمُ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ١٠٠ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَلِبرِينَ (٥٠) وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَراًّ فَٱنظُرُ كَيْفَكَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ 🐠 وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَكَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهِ عَايُرُهُ وَقَدْ جِاءَتُكُم بَيَّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُّ فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ وَلَا تَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجاًّ وَٱذۡكُرُوٓا إِذۡ كُنتُمۡ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمُّ وَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ٥٠ وَإِن كَانَ طَآبِفَةٌ مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِيَّ أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآ بِفَةُ لَّمْ يُؤُمِنُواْ فَأَصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَحْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَّا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ 🐠



قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُ واْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَنشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوۡ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَآ قَالَ أَوَلَوۡ كُنَّا كَرهِينَ ( ٥٠٠ قَدِ أَفْتَرَيْنَا عَلَى أُللَّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّلْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَ ٓ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْما عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَاتِحِينَ ١٩٠ وَقَالَ ٱلْمَلأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَبِن ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذا كَّلَسِرُونَ (1) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنثِمِينَ (1) ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ شُعَيْباً كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْباً كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ١٠ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَقُومِ لَقَدُ أَبُلَغْتُكُمْ رسَلَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَ عَاسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَنفِرِينَ ١٣٠ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن تَبِي إِلَّآ أَخَذُنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ 10 ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ 🐠

وَلَوْ أَنَّ أَهُلَ ٱلْقُرَى عَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذُنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بِيَتاً وَهُمْ نَابِمُونَ ٧٧ أَوَأَمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا شُحى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَأُمِنُواْ مَكُرَ ٱللَّهِ فَكَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَاسِرُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْنَشَاءُ أَصَلْبَنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ 💮 تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُْ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَنفِرِينَ ١٠٠ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍّ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ اللهُ شُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى بِعَايِكِينَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَظَلَمُواْ بِهَا فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ 🖭 وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ 🚇

الإين البَّالِين عِلَى اللهِ المُعَالِمُ المُعَلِينَ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِ

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَآ أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ قَدْ جِئْتُكُم ببَيّنَةِ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ 😳 قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَايَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِاقِينَ ١٠ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ وَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ 🐚 قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرٌ ۗ عَلِيمٌ اللهُ يُريدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنُ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ 🔐 قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ إِلَى يَأْتُوكَ بكُلِّ سَلحِرِ عَلِيمٍ اللَّهِ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِنْ عَوْنَ قَالُوٓا أَوِنَّ لَنَا لَأَجُراً إِن كُنَّا نَحُنُّ ٱلْغَلِبِينَ ١١٥ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ إِنَّ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ خَنُ ٱلْمُلْقِينَ ١١٥ قَالَ ٱلْقُوَّا فَامَّاۤ ٱلْقَوْا سَحَرُوۤا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِ عَظِيمِ اللهَ ﴿ وَأَوْحَيُنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَنْق عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ ١٧٧ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٨٨ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُواْ صَلِغِرِينَ ١١٩ وَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَيجِدِينَ ١١٠



قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١١ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ١١١ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَأَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمَّ إِنَّ هَلْذَا لَمَكُرٌ مَّكُرُتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١١١ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفِ ثُمَّ لَأُصَلِّبَتَكُمُ أَجْمَعِينَ 1 قَالُوٓاْ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٠ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِعَايِئِتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنا لَبَّنا أَفْرِغُ عَلَيْنا صَبْراً وَتَوَفَّنا مُسْلِمِينَ اللهِ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكُ قَالَ سَنْقَتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْي -نِسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلَهِرُونَ 🕔 قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبُرُوٓاً إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِمِ- وَٱلْعَلِقِيَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١١٥ قَالُوٓا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْ لِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ إِلَى وَلَقَدُ أَخَذُنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّ كُرُونَ نَنَ

النِّئُ التِّاسِينَ لَهُ التَّاسِينَ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللّ

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِيَّ وَإِن تُصِيُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيِّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَلآ إِنَّمَا طَنَهِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا غَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ١٣٥ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ عَايَتِ مُّفَصَّلَتِ فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْماً مُّجْرِمِينَ آللَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرَّجْزَ لَنُؤْمِنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ اللَّهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرَّجْزَ إِلَيْ أَجَلِ هُم بِلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ١٠٥ فَأُنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمُ كَذَّ بُواْ بِعَايَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَيْفِلينَ 🔟 وَأُوْرَثُنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَكَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهِا ۗ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَىٰ بَنِي إِسْرَاءِيلَ بِمَا صَبَرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، وَمَا كَانُواْ يَعْرُشُونَ 🖤

وَجَلُوزُنَا بِبَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱلْبَحْرَفَأَتَوْاْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَيْ أَصْنَامِ لَّهُمُّ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱجْعَل لَّنَاۤ إِلَاهآ كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجُهَلُونَ ١٨ إِنَّ هَنَؤُلَآءِ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَلِطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 🝘 قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَها ۗ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١٤٠ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُم مِّنْءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابُ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّةُ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ اللهِ ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأَتُمَمْنَكُهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ مِ أَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِ وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَلْتِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ, قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَكِنِي وَلَكِنِ ٱنظُرُ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِن ٱِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ وفَسَوْفَ تَرَعِنَ فَامَّا تَجَلَّى رَبُّهُ, لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ, دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً فَامَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ 10



قَالَ يَكُمُوسَنَ إِنِّي أُصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَالَتِي وَبِكَلِّمِي فَخُذْ مَا ءَا تَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّلِكرينَ ١٤٤ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَأْ سَأُورِيكُمْ دَارُ ٱلْفَاسِقِينَ (10 أَلْفَاسِقِينَ (10 أَلْفَاسِقِينَ اللهُ سَأَصُرفُ عَنْءَ ايكيَّ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَواْ سَبِيلَ ٱلرُّشِٰدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَواْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً فَزَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ ١٤٠ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنِينَا وَلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ حَبَطَتُ أَعْمَالُهُمُّ هَلَ يُجُزُّونَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ عِنْ حُليَّهِمُ عِجْلاَ جَسَداً لَّهُوخُوا رُّ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ ولا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً ۗ إِتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ١٨٥ وَلَمَّا سُقِطَ فِ أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّا

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفاً قَالَ بِنُسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمُّ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَ أُمِّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُو بِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينِ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَاذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأَ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ١٥٥ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُّ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ 101 وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ وسَبْعِينَ رَجُلاً لِّمِيقَاتِنَّا ۚ فَلَمَّاۤ أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّلَى أَتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتُنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاَّهُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأُغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْعَلِفِرِينَ 🐠



اللهِ وَأَكْتُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ إِنَّا هُدُنا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ عَنَ أَشَاءً وَرَحْمَتى وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُنُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَلَتِنَا يُؤْمِنُونَ 🐠 ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ ٱلْأُمِّتَ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مِكَتُوباً عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلْهُمْ عَن ٱلْمُنكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَآبِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِيرِ نَ ءَامَنُواْ بِهِ ـ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أُنزلَ مَعَهُ وَأُوْلَيِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ 💜 قُلُ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ٱلَّذِي لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَلُواتِ وَٱلْأَرْضِّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيءُ وَيُمِيثُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَٱتَّبِغُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 🐠 وَمِن قَوْمِ مُوسَى ٓ أُمَّةُ يُهَدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عِيعُدِلُونَ ١٠٠

وَقَطَّعْنَاهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أُمَّما وَأُوْحَيْنا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَلُهُ قَوْمُهُ وَ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْناً قَدْعَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشْرَ بَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وٱلسَّلُوكِيُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَامُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّداً نَّغْفِرُ لَكُمْ خَطِيَّاتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلِمُواْ مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأُرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ١١٥ وَسْئَلْهُمْ عَن ٱلْقَرْبَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَاتَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ سَ

وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَكِيداً قَالُواْ مَعْذِرَةُ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ 💯 فَكُمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَن ٱلسُّوِّءِ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَامَهُواْ بِعَذَابِ بَبِيسِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ 👊 وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١١٧ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمَما مِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلُونَاهُم بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١١٨ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِتَكِ يَأْخُذُونَ عَضَ هَلَذَا ٱلْأَذَنِي وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَ إِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ وَيَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيشَكُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهٍ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونُّ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ١١٥ وَٱلَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِٱلْكِتَكِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ 💚

الحرب الم

﴿ وَإِذْ نَتَقَنَا ٱلْجِبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّهُ وَظَنَّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَآ ءَاتَيۡنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذۡكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ 🖤 وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمۡ أَلَسۡتُ بِرَبِّكُمۡ قَالُواْ بَلَيۡ شَهِدۡنَٱۤ أَن تَقُولُواْ يَوۡمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلْذَا غَلِفِلِينَ إِنَّا أُوْ تَقُولُوۤا إِنَّمَاۤ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللَّهِ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهِ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ شَبّاً ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايِكِينَا فَٱسْكَحَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَلَوْ شِيئًا ا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلَهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْتَتُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَاْ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٧١ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلَتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ٧٧ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهُ تَدِيُّ وَمَن يُضُلِلُ فَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ 🐚

وَلَقَدُ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَيْكَ كَالْأَنْعَكِم بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَيْكِ هُمُ ٱلْغَلْفِلُونَ ١٧٩ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَهِ فِي سَيُجْزَوُنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةٌ أُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ مِيعْدِلُونَ ١٨٥ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَلِتِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ١٨٠ أُولَمْ يَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٌ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّا أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَيْ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُم فَبا يَ حَدِيثِ بَعْدَهُ ويُؤْمِنُونَ ١٠٥ مَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَكَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمُ فِي طُغُيَـ نِهِمْ يَعْمَهُونَ 🐚 يَسْتَلُونَكَ عَن ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَاۤ إِلَّا هُوَّتَقُلَتُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً يَشْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَاعِلُمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكُثْرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 🐠

ربع الحزب المربع

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلَا ضَرّاً إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْفَيْبَ لَاسْتَكُثَّرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي ٱلسُّوَّةِ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمِرِ يُؤْمِنُونَ 🐠 🦈 هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّلُهَا حَمَلَتُ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتُ بِهُ عَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوا ٱللَّهَ رَبُّهُمَا لَينَ ءَاتَيْتَنَا صَلِحاً لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ إِللَّهِ فَامَّا ءَاتَاهُما صَلِحاً جَعَلا لَهُ وشِرْكاً فِيما ءَاتَلهُماْ فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ الله وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ١٩١ وَ إِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱللَّهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَلِمِتُونَ ١٩٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ١١٤ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا آُمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا آُمْ لَهُمْ عَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ١٩٠٠

المِنُ البَّاسِينِ ﴾ ﴿ وَ لَا مِنْ فَالْأَمْرَافِيُّ الْجَالِبَاسِيغِ ﴾ وقد الله وقا المُعْرَافِيُّ

إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَبِّ وَهُوَ يَتُوكَّى ٱلصَّلِحِينَ 🖤 وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِۦلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ إِن اللَّهِ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَايَسْمَعُواُّ وَتَرَىٰهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١٩٨ خُذِ ٱلْعَفْقَ وَأَمْرُ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ إِللَّ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ, سَمِيعُ عَلِيمٌ نَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَبِفُ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ۞ وَ إِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ۞ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِئَايَةٍ قَالُواْ لَوُلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوحَى ٓ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَاذَا بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اللهِ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهِ وَأَنْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَنفِلِينَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ

لَا يَسْتَكُبْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ وِيَسْجُدُونَ ١٠٠١

نصف الحزب ۱۸

عنيها و سُنفَقُ الإنفَقِ النَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

بِسْ مِاللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ

يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِللهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللهَ وَالرَّسُولَةُ وَاللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم

مُّؤْمِنِينَ ١ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ مُؤْمِنِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ مُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ مُؤْمِنَا مَا اللَّهُ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ ءَايَلَتُهُ وَزَادَتْهُمْ إِيمَناً وَعَلَى رَبِّهِمْ

يَتُوَكَّلُونَ ۚ أَلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُ

يُنفِقُونَ اللَّ أُوْلَكَيِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُمْ دَرَجَكُ عِندَ

رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٤ كَمَاۤ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ

مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ٥ يُجَادِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ

وَهُمْ يَنظُرُونَ ١٠ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ لَكُمْ لَللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ لَكُمْ

وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَافِرِينَ

٧ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ 🚺

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَيَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنَّى مُمِدُّكُم بِأَنْفِ مِّنَ ٱلْمَكَتِهِكَةِ مُرْدِفِينَ ۞ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَبِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيثُمْ ١٠٠ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ لِيُطَهّرَكُم بِهِ وَيُذُهِبَ عَنكُمُ رِجُزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ اللهِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتِهِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَٱضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ١٠ فَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهَ وَالسُّولَهُ وَاللَّهَ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهِ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَلفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٤ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلَا تُولُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ 🔟 وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَبِنِ دُبُرَهُ وَإِلَّا مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالِ أَوْمُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةِ فَقَدُ بِآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلِهُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّ

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ أَللَّهُ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَمِحُ وَلِيُبْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاَّءً حَسَناً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ فَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنَّ كَيْدَ ٱلْكَلِفِرِينَ ١٨ إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنى عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٩ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ نَ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١٠٠ ١١ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١١٥ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَّأَسْمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمَّ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٤ وَٱتَّقُواْ فِتْنَةً لَّاتُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ 0

ثلاثة ارباع الحزب ۱۸

وَٱذْكُرُوٓا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَحَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَئكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ١٠٠ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْاَمُونَ الله والمُعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهُ عِندُهُوٓ أَجۡرُ عَظِيمٌ ١٨ يَٱلَّيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِثُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ نَ وَإِذَا تُتَلَّىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَكُتُ قَالُواْ قَدْسَمِعْنَا لَوْنَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَلَذَأَ إِنْ هَلَاآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَلَدًا هُوَ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أُو إُنْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ (اللهِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِم مَ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسُتَغْفِرُونَ سَ

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓا أَوُلِيآءَهُ وَإِنْ أَوْلِيآ وُهُ وَإِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكُثَّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ نَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ اللَّهِ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ وعَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ وجَهِيعاً فَيَجْعَلَهُ و في جَهَنَّمَ أُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ٧٧ قُل لِلَّذِينَ كَفَّرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَكَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدُ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ إِلَّا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ فَإِن ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 📆 وَإِن تَوَلَّوُاْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَلَكُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ



اللهِ عَامَهُوٓا أَنَّمَا غَنِمتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, وَلِلرَّسُولِ اللهِ اللهِ فَمُسَهُ, وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْفَ وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَان يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) إذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدُوَةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّكِبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَأُخْتَلَفْتُمْ فَ ٱلْمِيعَكِ وَلَكُن لِيَقْضِيَ أُللَّهُ أُمْراً كَانَ مَفْعُولاً لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَعْيَىٰ مَنْ حَعِي عَنْ بَيِّنَةً ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ٤٠ إِذْ يُرِيكَهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاًّ وَلَوْ أَرَبِكُهُمْ كَثِيراً لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ وعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٤٦ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ في أُعَيُنهم لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٤٤ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 😢

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنكزَعُواْ فَتَفْسَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ وَٱصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبرينَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرهِم بَطَراً وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ٧٤ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلتَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنَّى بَرَىٓ \* مِنكُمْ إِنَّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَلَؤُلآءِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَرِيزُ حَكِيمٌ (١) وَلَوْتَرَى إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتَبِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥٠ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِمِ لِلْعَبِيدِ 🕛 كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥٠

النَّهُ النَّافِينَ لَهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّا النَّا النَّالِي النَّلْمُ اللَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي اللَّالِي النَّالِ

فَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَالِمِينَ 🤨 إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ 🥯 ٱلَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ٥٠ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرَّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ٧٧ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمِ خِيَانَةً فَأُنْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَابَنِينَ ٥٠ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓاْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ٥٩ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُقَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمٌّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيل ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ 🕦 🗱 وَإِن جَنَحُواْ لِلسِّلْمِ فَٱجْنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَٱلسَّمِيعُٱلْعَلِيمُ 🕦

ربع العزب 19

وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَغْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَٱلَّذِيٓ أَيَّدَكَ بنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٥ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمٌّ لَوُ أَنفَقُتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنِ ٱللَّهَ أَلُّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ وَعَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبُّ حَسُبُكَ ٱللَّهُ وَمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنينَ 14 يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالَّ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابرُونَ يَغْلِبُواْ مِاٰئَتَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاٰئَةٌ يُغْلِبُوٓا أَلُفا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ 10 ٱلْكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفآ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِاٰئَتَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ أَلْفُ يَغْلِبُوٓا أَلْفَيْن بإذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١١ مَا كَانَ لِنَبِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُتَّخِنَ فِي ٱلْأَرْضَ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ٧٠ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذَتُّمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 🐠 فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَلاً طَيِّباً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمُ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِّمّآ أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمَّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٧ وَإِن يُريدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ في سَبيل ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُواْ أُولَلَهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآءُ بَعْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُ واْ مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِن ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّين فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيِثَاقُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ٧١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ٧٣ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٧٤ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَلهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَتِيكَ مِنكُمْ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧٥

نصف الحزب العرب ام

## عربيها في فيزو التَّوْنِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

بَرَآءَةُ مِنَ ٱللّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهَدّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللّهُ وَاعْلَمُوۤ الْأَنْكُمُ غَيْرُ مُعْجِزِي فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَٱعْلَمُوۤ الْأَنَّكُمُ غَيْرُ مُعْجِزِي

ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْرِي ٱلْكَافِرِينَ أَلَكَ الْمِرِينَ وَأَذَانُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ

إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّ ءُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينُ ۗ وَرَسُولُهُ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعُلَمُواْ وَرَسُولُهُ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ

أَتَّكُمْ غَيْرُمُعْجِ زِى ٱللَّهِ وَبَشِّ رِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ ٱلِيمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَبَشِّ رِٱلَّذِينَ كُفَرُواْ بِعَذَابِ ٱلِيمِ

شَيْعًا وَلَمْ يُظَلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى

مُدَّتِهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٤ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَخْصُرُوهُمْ

وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ

وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥

وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ

كَلَىمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغِهُ مَأْمَنَهُ وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ 1

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۗ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُواْ لَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ 💟 كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ يُرْضُونَكُم بِأَفُوهِهِمْ وَتَأْبِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ ٥ إِشْتَرَوْاْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلَةِ عِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 1 لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ 🕛 فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخْوَائُكُمْ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١ وَإِن تَكَثُوٓا اللهِ عَلَمُونَ اللهِ وَإِن تَكَثُوٓا أَيْمَانَهُم مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوٓاْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرُ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اللهُ أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْماً تَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّكَ مَرَّةً أَتَخْسُونَهُمُّ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَنِ تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنينَ اللَّهُ

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤُمِنِينَ 🕛 وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِم وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلِهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١١ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَلِهِدِينَ عَلَىٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفُرُّ أُوْلَنَبِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ 🖤 إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَىٓ أُوْلَنَبِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ ۞ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةً ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَجَهَدَ في سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ



ٱلظَّالِمِينَ ١٩ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُوْلَيَكَ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِّنْهُ وَرُضُوانِ وَجَنَّاتِ لَّهُمْ فيها نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ١٠ خَلدينَ فِيهَآ أَبَدا اللهَ عِندَهُ وَ أَجْرُ عَظِيمٌ ١٠٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓا ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفُرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ٣ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَاتُكُمْ وَأَمْوَالُ إِقْتَرَفْتُمُوهَا وَيَجِكَرُةُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضُوْنَهَا أَحَب إِلَيْكُم مِن ٱللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهادِ في سَبيله - فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِقِ - وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٤٠ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثْيرَة وَيَوْمَ حُنَيْنُ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغُن عَنكُمْ شَيْعاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّذُبرينَ نَ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ و عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَسْزَلَ جُنُوداً لَّمْ تَرُوها

وَعَذَّبَ ٱلَّذِيرِ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَافِرِينَ 🖤

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالَكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ عَالَيُّهَا ٱلَّذِيرِ اللهِ السَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْكَرَامَ بَعْدَعَامِهِمْ هَلْذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةَ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَإِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠ قَنْتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ وِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّى يُعُطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ اللهِ وَقَالَتِ ٱلْمَيْهُودُ عُزَيْرٌ أَبُنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْرِثُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمَّ يُضَلِهِ عُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبِلٌ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّالِ يُؤْفَكُونَ أَنَّ إِنَّكَ ذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ أَللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ إُبْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا إِلَاها وَاحِداً لَّا إِلَنهُ إِلَّا هُوَّ سُبْحَلنَهُ وعَمَّا يُشْرِكُونَ [1]

اً العزب ع

يُربِدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُولِهِ هِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ و وَلَوْكَرِهَ أَلُكُلفِرُونَ 📆 هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وبِٱلْهُ دَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وعَلَى ٱلدِّين كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ١٦ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهُبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمُواَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ( عَنَ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمَ فَتُكُونِ بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمَّ هَاذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكُنِزُونَ 🗂 إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثُّنَاعَشَرَ شَهْراً في كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا ٓ أَرْبَعَةُ حُرُمٌ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمُّ وَقَلْتِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كُمَّا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ 📆

إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ يَضِلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ وَعَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ وَعَاماً لِيُواطِئُواْ عِدَّةً مَا حَرَّمَ ٱللهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوَّءُ أَعْمَالِهِمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ٧٧ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمُ إِلَى ٱلْأَرْضِّ أَرَضِيتُم بِٱلْحَكِوْةِ ٱلدُّنْكِ مِنَ ٱلْأَخِرَةَّ فَمَا مَتَعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ١ إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبُدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخُرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ شَانِي ٱثَّنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِبِهِ عَلَا تَحُزَنُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ وعَلَيْهِ وَأَيَّدُهُ وبِجُنُودِ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفْلَى ۖ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَا وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٤

إُنفِرُواْ خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَلِهدُواْ بِأُمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (1) لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قَاصِداً لَا تَبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ 🕚 عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَذِبِينَ ١٠ لَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِدُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهم وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ٤٤ إِنَّمَا يَسْتَغْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتَ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ٤٠٠ ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوحِ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كُن كُرهَ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱلْبُعَاثَهُمْ فَتَبَّطَهُمْ وَقِيلَ أَقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ أَنْ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالاً وَلا أَوْضَعُوا خِلَلَكُمْ يَبغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّنْعُونَ لَهُمُّ وَٱللَّهُ عَلَيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ 😢



لَقَدِ ٱبْتَغَوُّا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى بِ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْدُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَيرِهُونَ 🚇 وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أُئْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّيُّ أَلَا فِ ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَافِرِينَ ان تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُم وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدُ أَخَذُنَآ أَمُرَنَامِنِ قَبُلُ وَيَتَوَلُّواْ وَّهُمْ فَرحُونَ ٥٠ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَدَنَّا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ( قُلُ هَلُ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنَ وَنَحْنُ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ عَ أَوْ بِأَيْدِيناً فَتَرَبَّصُوٓاْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ٥٠ قُلُ أَنفِ قُواْ طَوْعاً أَوْكَرُها لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْماً فَاسِقِينَ ٣٥ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَلتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُو لِهِ - وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَاكِي وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ 0

فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلآ أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ٥٠ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ (0) لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَاً أَوْ مَغَكَرَتِ أَوْ مُدَّخَلاً لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ٧٥ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ٥٨ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَا عَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ١٠٠٠ اللَّهِ اتَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْحَمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَكِرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَريضَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 🕛 وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبَّ وَيَقُولُونَ هُوَأُذُنُّ قُلَ أُذُنُّ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ

انصف الحزب ۱۹

مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمُ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمُ ال

يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِلُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠ أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّهُۥ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَأَنَّ لَهُ وَنَارَجَهَنَّمَ خَلِداً فِيهَا ذَالِكَ ٱلْحِنْرَى ٱلْعَظِيمُ اللهِ يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَيِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمُّ قُل ٱِسْتَهْزِءُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ١٤ وَلَبِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُّ قُلْ أَبَّاللَّهِ وَءَايِنتِهِ -وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهُزءُونَ 10 لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ إِن نَعْفُ عَن طَآبِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآبِفَةٌ بأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ أَنَّ ٱلْمُنافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بَالْمُنكر وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمُّ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ 😈 وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيها هِي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأُولَاداً فَأُسْتَمْتَعُواْ بِخَلِقِهِمْ فَأُسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاضُوًّا أُوْلَابِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِٱلدُّنْكِ وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ أَلَمْ يَأْتهم نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَوْمٍ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتُ أَتَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِّ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوّاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 🕐 وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِعَضْهُمْ أُوْلِيآاءُ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكُر وَنُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ أُوْلَتَبِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 🖤 وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِيتِ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَــُدْنَّ

وَرُضُوَانُ مِّنَ ٱللهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٧

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَنْهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْراً لَّهُم وَإِن يَتَوَلَّواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَاباً أَلِيماً فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ ٧٤ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَبِنْ ءَاتَلنَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٧٠٠ فَلَمَّا ءَاتَلَهُم مِّن فَضْلِهِ عَنِيلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرضُونَ ٧٦ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ وبِمَا أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ 🖤 أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَلُهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّكُمُ ٱلْغِيُوبِ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٧٩



ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفُرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهُ \_ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوۤا أَن يُجَلِهدُواْ بِأُمُولِهمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرّاً لَّوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ (٥) فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلاً وَلْيَبْكُواْ كَثِيراً جَزَآءَ أَبِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٥٥ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ مِّنْهُمْ فَٱسْتَغْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيٓ أَبَداً وَلَن تُقَلِيلُواْ مَعِي عَدُوٓ اللَّهِ اللَّهُ مُرضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقْعُدُواْ مَعَٱلْخَلِفِينَ إِنَّ وَلَا تُصَلِّي عَلَىٓ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِيِّ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوالُهُمْ وَأُولَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ 🐠 وَإِذَآ أُنزلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَلِهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَغُذَنكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَلِعِدِينَ 🐠

لِمُ العِبَاشِرُ ؛ ﴿ لَكُ هِلَ الْعِبَاشِرُ اللَّهِ الْعِبَاشِرُ اللَّهِ الْعِبَاشِرُ اللَّهِ الْعِبَاشِ

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ 🐼 لَكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَكَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠٠٠ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدينَ فِيهَأْ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (٥٠) وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ ٱلِّدِيمُ الشَّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَايَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِللَّهِ وَرَسُولِهِّ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا آَتُوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَناً أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ١٠٠٠ اللهِ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَآءٌ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 👚



يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَّا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوُّمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشُّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ سَيَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱِنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُم إِنَّهُمْ رِجُسٌ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءً إِمَا كَانُواْ يَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ (1) ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفُراً وَنِفَاقاً وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ - وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللهُ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَماً وَيَتَرَبُّصُ بِكُمْ ٱلدَّوَآبِرَ ۗ عَلَيْهِمُ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللهُ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَتِ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولَّ ٱلاَّ إِنَّهَا قُرْبَةٌ " لَهُمْ سَيدُ خِلْهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٩٠

وَٱلسَّلِبِقُونِ أَلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ إَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِنَ ٱلْأَعْرَاب مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمَّ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ مَا نُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم إِنَ وَءَاخَرُونَ إُعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلاً صَلِحاً وَءَاخُرُسَيِّئاً عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ خُذْ مِنْ أُمُوالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزِّكِيهِم بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتِكَ سَكُنُّ لَّهُمَّ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهُ مِعْلَمُوٓا اللَّهُ مَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 🚇 وَءَاخَرُونَ مُرْجَعُونَ لِأَمْر ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَثُوبُ عَلَيْهِمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ نَا

وَيُرْفِعُنِهُ الْفُرِيْدُ وَمُوالِّقُونَ اللَّهُ الْفُرِيْدُ وَمُؤْلِّا الْفَالِمُ اللَّهُ الْفُولِيَّةِ الْفُولِيَّةِ الْفُولِيِّةِ الْفُرْفِيِّةِ الْفُرْفِيِّةِ الْفُرْفِيِّةِ الْفُرْفِيلِيِّةً وَمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلٌ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِرِينَ إِلَى أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْكَنَّهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرُضُونِ خَارِدُ أَمْ مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَكَا جُرْفٍ هِارِ فَٱنْهَارَ بِهِ فِي نَارِجَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْاْ رِيبَةً ۗ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تُقَطَّعَ قُلُوبُهُمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ إِنَّ ٱللَّهَ مَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُدُءَانَّ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْ دِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَلْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ عَوْدَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ



ٱلتَّكَيْبُونَ ٱلْعَابِدُونَ ٱلْحَامِدُونَ ٱلسَّيْحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَن ٱلْمُنكَر وَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٥ مَا كَانَ لِلنَّبِيّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوٓاْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓاْ أُوْلِي قُرْبِي مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيم الله وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبْيه إلَّاعَن مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُقُّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَقَاهُ حَلِيمٌ اللهِ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْي وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ اللهِ لَقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ تَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ شُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفُ رَحِيمٌ سَ

بُنُ الْمِلْوَعَضَمُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَعَلَى ٱلثَّكَتَةِ ٱلَّذِيرَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لا مَلْجَأُمِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ شُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللهِ يَا أَيُّهِا ٱلَّذِيرِ فَ المَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ إِنَّ مَا كَانَ لِأَهُلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهُ عَن نَفْسِهُ عَن لَكِ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلَا نَصَبُّ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةٌ صَغِيرةٌ وَلَا كَبِيرةٌ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِياً إِلَّاكُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ 🐚 🐫 وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَاَفَّةً فَلُولَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِّيتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّين وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ 🕦



عُ الْمُلِونِ عُنَامُ اللَّهِ مِنْ مُنْ الْمُؤْمِنُةُ الْمُؤْمِنُةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ يِلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَمَعَ ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهَ وَإِذَا مَآ أُنزِلَتُ سُورَةُ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَلاِمِة إِيمَاناً فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اللهُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضُّ فَزَادَتُهُمْ رِجُساً إِلَىٰ رَجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ١٠٥٠ أُولَا يَرُونَ أَنَّهُ مْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِرِ مَّ رَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكَّرُونَ إِنَّا وَإِذَا مَا أُنزلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ هَلْ يَرَكِكُم مِّنْ أَحَدِ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ إِنَّ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُكُ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَؤُفُ رَحِيمٌ إِن تَولَوا فَقُلُ حَسْبِي ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ

سُوْرَةُ يُونُونُونَ

بِسْ مِلْ اللَّهُ ٱلرَّحْمُ إِلْكَ حِيمِ

الَّرَّ تِلْكَ ءَايَكُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ (١) أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّر ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ ٱلْكَنفِرُونَ إِنَّ هَـٰذَا لَسَلِحِرُ مُّبِينُ ١٠ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرِثُمُ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ - ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَأَعْبُدُوهُ أَفَلًا تَذَّكُّرُونَ ٢ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعُدَ ٱللَّهِ حَقّاً إِنَّهُ و يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ولِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ٤ هُوَ أَلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِياءً وَٱلْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرهُ ومَنازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (0) إِنَّ فِي أُخْتِكَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَاتِ لِّقَوْمِ يَتَّقُونَ 1

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطۡمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَتِنَا غَلِفِلُونَ ٧ أُوْلَيَبِكَ مَأُولِهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجُرى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ( ) دَعُونَهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمٌ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ١٠٠ ١ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّكَّرَ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِلَقُضِيَ إِلَيْهِمُ أَجَلُهُم فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ إِلَّا وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ عَأْوُقَاعِداً أَوْقَابِماً فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ وَمَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّمَّتَ أُوكَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّئَتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجْزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١



وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمُ ءَايَاتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ مَا إُنَّتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَلَذَآ أَوْبَدِلْهُ قُلُ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِلَهُ مِن تِلْقَآي نَفْسِيٌّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيُّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٠٠ قُل لُّوشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَكُونُهُ وَكُلِّ كُمْ وَلا آدُركُم بِهِ فَقَدُ لَبِثُتُ فِيكُمْ عُمُراً مِّن قَبْلَةٍ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١١ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً أَوْكَذَّبَ بِعَايَاتِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ إِلَا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنَؤُلآءِ شُفَعَلَؤُنا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبُّونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَا وَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضُ سُبْحَانَهُ ، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَٱخْتَلَفُواْ وَلَوْلًا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبَّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُ مُ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهِ وَيَقُولُونَ لَوْلا أُنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ 🕚 إِنْ الْمِانِيَّةِ مِنْ لِلْمُ الْمُعْتَبِينَ ﴾ ﴿ لَمْ يَا لِمُونَا يُولُمُنَ لَا

وَإِذَا أَذَقُنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرُ فِي ءَايَاتِنَاْ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ 🕦 هُوَٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّوَٱلْبَخْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّوۤاْ أَنَّهُمۡ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ عَلَنكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ ١ فَلَمَّا أَنجَلهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُم مَّتَكُ ٱلْحَيوٰةِ ٱلدُّنْيَآ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 🖤 إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ عَنَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَنْهَآ أَمُرُنَا لَيُلاَّ أَوْنَهَاراً فَجَعَلْنَهَا حَصِيداً كَأُن لَّمُ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ 😲 وَٱللَّهُ يَدْعُوۤاْ إِلَىٰ دَارِٱلسَّكَمِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَقِيم



اللَّهِ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسِّنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ اللَّهِ لِللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَكُوهَهُمْ قَتَرٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّالِي اللَّا لَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا الللَّهُ وَلا ذِلَّهُ أُوْلَنَبِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ 👣 وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَآ أُغْشِيتُ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِّنَ ٱلَّيُل مُظْلِماً أُوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٧٧ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآ وَكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُم وَقَالَ شُرِكَا وَهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ١٠٠ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيداً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَلِفِلِينَ (١) هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّآ أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَكُهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ نَ قُلُ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمَرُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ اللَّهِ فَذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ آ كَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوۤاْ أَنَّهُمۡ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٣

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآ بِكُم مَّن يَبْدَقُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُوۗ وقُل ٱللَّهُ يَبْدَقُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ نَ قُلْ هَلْمِن شُرِّكَآبِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقُّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يهدِّي إِلَّا أَن يُهُدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحُكُّمُونَ 🕐 وَمَايَتَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ إِلَّا ظَنَّ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ 🕛 وَمَا كَانَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُون ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَاكِمِينَ (٧٧) أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ - وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ 🕜 بَلْكَذَّبُواْبِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ مُ كَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلهُمْ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ 👣 وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٤٠ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمَّ أَنتُم بَرِيَّئُونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَاْ بَرِيٓءُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا يَعْقِلُونَ ﴿ إِلَّهِ مَا يَعْقِلُونَ ﴿ إِلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْقُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ يُنْ الْمُلْفِعَيْنَ لَهُ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلِّكِ لَا يُعْلَمُونُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

وَمِنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْيَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ١٤ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَـٰكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٤٤ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَأَنلَّمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِيَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ٢٠٠ وَإِمَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ١٠ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْ لَمُونَ ٤٠٠ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَجَلُّ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ 19 قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ مِيكَتاً أَوْنَهَاراً مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٥٠٠ أَثُمَّ إِذَا مَاوَقَعَءَامَنتُم بِفَيْءَ اَلْكَنَ وَقَدُ كُنتُم بِهِ عَشَتَعْجِلُونَ ١٠ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلَ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ١٠ ١٠ وَيَسْ تَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلُ إِي وَرَبِّيٓ إِنَّهُۥ لَحَقُّ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ 🍘



وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَاَفْتَدَتْ بِي وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابُّ وَقُضِى بَيْنَهُ مِ بِٱلْقِسُطُّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ إِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ أَلاَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ أَلاَّ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكُثَّرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥٠ هُوَيُحْي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ (0) يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَبرَحْمَتِهِ فَبَدُ لِكَ فَلْيَغُرَحُوا هُوَخَيْرٌ مِينَا اللَّهِ وَبرَحْمَتِهِ فَبِذَ لِكَ فَلْيَغْرَحُوا هُوَخَيْرٌ مِيمًا يَجْمَعُونَ ٥٠ قُلُ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلَىلاً قُلْءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ٥٠ وَمَا ظَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضِلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمُ لَا يَشْكُرُونَ ١٠٠ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيةً وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ 🕦

أَلاّ إِنَّ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِ مِ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةَ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٤ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُ مُر إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ أَلآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ١١٠ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِللَّهِ كُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِ ذَالِكَ لَآيَتٍ لِّقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠٠ قَالُواْ إُتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَداً سُبْحَكَنَهُ مُوَ ٱلْكَنِيُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَنِ بِهَنذَآ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٨٥ قُلُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١٩ مَتَكُم فِي ٱلدُّنْيَا ثُمَّرَ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّر نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ 🤍

سُورَةً يُولُسُ الْ

نصف الحزب الحزب

وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَنَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِى وَتَذْكِيرِى بِعَايَتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوۤا أَمْرَكُمْ وَشُرَكُا عَلَيْكُمْ غُمَّةَ شُمَّ الْقَصُوۤا وَشُرَكُا عَلَيْكُمْ غُمَّةَ شُمَّ الْقَصُووَا وَشُركا عَلَيْكُمْ غُمَّةَ شُمَّ الْقُصُوّا إِلَى وَلا تُنظِرُونِ (١٧) فإن تَولَّيْتُمْ فَمَا سَأَ لَتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِلَى وَلا تُنظِرُونِ (١٧) فإن تَولَّيْتُمْ فَمَا سَأَ لَتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِلَى وَلا تُنظِرُونِ (١٧) فإن تَولَّيْتُمْ فَمَا سَأَ لَتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِلَى وَلَا تُنظِرُونِ اللّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (١٧) إِنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (١٧)

إِنَ اجْرِى إِلاَ عَلَى اللهِ وَامِرْتِ أَنَ الْمُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ اللهِ وَامِرْتِ أَنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ اللهِ وَامِرْتِ أَنَ الْمُسْلِمِينَ اللهِ فَكَذَّ بُوهُ فَنَجَيْنَكُ وَمَن مَّعَهُ وَفِي ٱلْفُلُكِ وَجَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فَ كَنَيْفَ مَنَالًا مُسْلِمِينَ اللهِ فَكَنْ مَن مَعَهُ وَفِي ٱلْفُلُكِ وَجَعَلْنَكُمُ مَخَلَيْهِ فَ مَن مَعَهُ وَفِي ٱلْفُلُكِ وَجَعَلْنَكُمُ مَ خَلَيْهِ فَ مَن مَعَهُ وَفِي ٱلْفُلُكِ وَجَعَلْنَكُمُ مَا مَن مَعْ مَن مَعَهُ وَفِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَكُمُ مَا مَن مَعْ مَن مَعْ مَا اللهِ وَامِرْتِ اللهِ وَامِرْتِ اللهِ وَامِرْتِ اللهِ وَمَن مَعْ مَا اللهِ وَامِرْتِ اللهِ وَامِرْتِ اللهِ وَامِرْتِ اللّهِ وَامِرْتِ اللهِ وَامِرْتِ اللّهِ وَامِرْتُ اللّهِ وَامِرْتِ اللّهِ وَامِرْتِ اللّهِ وَامْرَاتُ اللّهِ وَامْرَاتُ اللّهِ وَامِرْتُ اللّهِ وَامِرْتُ اللّهِ وَامِرْتُ اللّهِ وَامْرَاتُ اللّهِ وَامْرَاتُ اللّهِ وَامْرَاتُ اللّهِ وَامْرَاتُ اللّهِ وَامْرَاللّهُ مَا اللّهِ وَامْرَالْهُ مَا اللّهِ وَامْرَاتُهُ مَا اللّهِ وَامْرَاتُ اللّهُ اللّهُ وَمُن مَا اللّهِ وَامْرَاتُهُ مِن اللّهُ وَمُن مَن اللّهُ وَامْرَاتُ اللّهُ وَامْرَاتُهُ مَا اللّهُ وَامُ اللّهُ وَمُن مَا اللّهِ وَامْرَاتُهُ مَا اللّهُ وَامْرَاتُ اللّهُ وَامْرَاتُ اللّهُ وَامْرَاتُهُ مُلِي اللّهُ وَامْرَاتُهُ مَا اللّهُ وَامْرَاتُهُ مَا اللّهُ وَامْرَاتُهُ مَا اللّهُ وَامْرُواللّهُ وَامْرَاتُهُ مَا اللّهُ وَامْرَاتُهُ مَا اللّهُ وَامْرُالْمُ اللّهُ وَامْرَاتُهُ مَا اللّهُ وَامْرُواللّهُ وَامْرُاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَامْرُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالْمُوالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَامْرُواللّهُ وَامْرُواللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَامْرَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ

فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ٧٤ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى وَهَـُرُونَ إِلَىٰ

- فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ مِبِعَا يَلْتِنَا فَٱسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْماً مُّجْرِمِينَ 💯
- فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓا إِنَّ هَلَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ١٠

قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمُ أَسِحْرُ هَاذَا وَلَا يُفْلِحُ

ٱلسَّنِحِرُونَ ٧٧ قَالُوٓا أَجِعُتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا

وَتَكُونَ لَكُما ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُما بِمُؤْمِنِينَ \infty

وَقَالَ فِرْعَوْنُ إِنْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرِ عَلِيهِ ٧٠ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى ٓ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ٨٠ فَلَمَّاۤ أَلْقَواْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ (١) وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوَّكِرهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ١١ فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَىۤ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفِ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِمْ أَن يَفْسِنَهُمْ أَوْ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِنَّهُ ولَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ( اللهِ وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَو كَلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ 10 فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ 00 وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ ١١٠ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بِيُوتاً وَٱجْعَلُواْ بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٧٧ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا ٓ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُوزِينَةٌ وَأَمُولًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٓ أَمُوَ لِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ 🚇



قَالَ قَدۡ أُجِيبَت دَّعُوتُكُما فَٱسۡتَقِيما وَلَا تَتَّبُعَ آنَ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٩ ﴿ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسُرَآ عِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدُواً حَتَّى إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ عَامَنتُ أَنَّهُ وَلاَ إِلَاهَ إِلَّا ٱلَّذِي عَامَنَتْ بِهِ بَنُوٓا إِسْرَ عِيلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أَ عَالَكُ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهِ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خُلُفَكَ ءَايَةٌ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَلْتِنَا لَغَلْفِلُونَ 10 وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٣ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ فَسُّكُلُ ٱلَّذِيرِ كَي يَقَرَءُونَ ٱلْكِتَبِ مِن قَبْلِكُ لَقَدُ جَاءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ 10 وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِئِتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْحَسِرِينَ وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ (1) وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (٧)

فَلَوْلَا كَانَتُ قَرْبَةٌ ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَآ إِيمَانُهَآ إِلَّا قَوْمَ يُونُكَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعُنَاهُمْ إِلَىٰ حِينِ 10 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنتَ تُكُرهُ أَلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ 99 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَنَجْعَلُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ إِنَّ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا تُغْنِي ٱلْآيَكَ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ 🔟 فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِمُّ قُلُ فَٱنتَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ 😗 ثُمِّرُنُنجِي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقّاً عَلَيْنَا نُنَجِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ قُلْ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِّن دِينِي فَلاَ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّلَكُمُّ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ 🥹 وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّين حَنِيفاً وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ 😳 وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِّنَ ٱلظَّلِمِينَ 🕦

عُلِللِّهِ عُنْهُمْ فَهُمْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عُلَيْهُمُ فَيْ اللَّهُ عُلَيْهُمُ فَيْ اللَّهُ عُلَيْهُمُ فَي

وَإِن يَمْسَلُ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَلُ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَلُ أَن يَمْسَلُ فَي يَعْمِ بِهِ عِمَن يَشَاءُ مِن عِبَادِةً عَبَادِةً عِبَادِةً عِبَادِةً عِبَادِةً عِبَادِةً عِبَادِةً عَبِيمًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبَكُمُ فَمَن ٱهْ تَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةِ وَمَن

ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ١٠٠ وَأُتَّبِعْ

مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمُ ٱللَّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَلِمِينَ ١٠٠

سَوْزَةُ هُوْكِ مِنْ اللَّهُ الرَّهُوَ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُوْدِيمِ اللَّهُ الرَّهُ الرَّهُونَ الرَّهُونَ الرَّحْدِيمِ اللَّهُ الرَّهُونَ الرَّحْدِيمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الرَّحْدِيمِ اللّهُ ال

رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓ الْإِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَعَا حَسَناً إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمِّى وَيُؤْتِ كُلُمْ ثُمَّ تُولُوْ افَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كُلَّ ذِى فَضْلٍ فَضْلَهُ مُرْجِعُكُمْ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ٤ أَلاَ إِنَّهُمُ كَبِيرِ ٢ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٤ أَلاَ إِنَّهُمُ

نبِيرٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُرجِعَهُمْ وَمُعُوعًا مِنْ أَلَّا حِينَ يَسْتَغُشُونَ شِيابَهُمْ يَتُنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَّا حِينَ يَسْتَغُشُونَ شِيابَهُمْ

يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٥



اللهِ وَمَا مِن دَاتَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَأْكُلُّ فِي كِتَبِ شُبِينِ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِيسِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاًّ وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ا إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٧ وَلَيِنَ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ وَأَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ 🙆 وَلَمِنْ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَّا رَحْمَةٌ ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَّوُسُّ كَفُورٌ اللهِ وَلَيِنَ أَذَقَٰكَهُ نَعُمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّاتُ عَنِي ۚ إِنَّهُ ولَفَرِحُ فَخُورُ ١٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَيَهِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ ۗ وَأَجْرُ كَبِيرٌ ١١ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَىۤ إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ عَمَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلاَ أُنزلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١ أُمْ يَقُولُونَ إِفْتَرَانَهُ قُلْ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورِ مِّثْلِهِ عَمُفْتَرَيَاتٍ وَٱدْعُواْ مَن ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ اللَّهِ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا أُنزلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَهَلَ أَنتُم مُّسلِمُونَ كِا مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَقِ إِنَيْهِمُ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ إِنَّ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارَّ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبِلَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١١١ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيّنَةِ مِّن رَّبِّهِ ـ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ ـ كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةً أُوْلَيَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرْ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ وَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِكِنَّ أَكَثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ٧٧ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن إُفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباًّ أُوْلَتَهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَلَوُّلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُّ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ 💯 ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَلْفِرُونَ 🕦

لِمُ النَّاذِ عَشَبَ } ﴾ ﴿ مَنْ مُنْ مُؤْمُونِ مِنْ النَّهُ وَكُوْمُونِ مِنْ النَّهُ وَكُوْمُونِ مِن

أُوْلَتَهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُون ٱللَّه مِنْ أَوْلِيَآء يُضَعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ نَ أُوْلَاَ بِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١١ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ في ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمُ أُوْلَتَبِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ إِنَّ اللَّهِ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَ أِن كَٱلْأَعْمَى وَٱلْأَصَمِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ نَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىٰ قَوْمِهِ ۗ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ نَ أَن لَّا تَعْبُدُوٓ أَ إِلَّا ٱللَّهَ ۗ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَراً مِّثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي ٱلرَّأْي وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَذِبِينَ 🖤 قَالَ يَلقَوْمِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَلِيّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَلنِي رَحْمَةٌ مِّنْ عِندِهِ - فَعَمِيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَبِرهُونَ 🚳



وَيَقَوْمِ لَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاًّ إِنْ أَجْرِىٓ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الإِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي ٓ أَرَىكُمُ قَوْماً تَجْهَلُونَ اللهِ وَيَقَوْمِ مَن يَنضُرُ فِي مِنَ ٱللهِ إِن طَرَدتُهُمُّ أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ نَ قَلَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلا آَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلا آَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنْكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْراً ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِم ۖ إِنِّي إِذا ۗ لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ١ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكُثُرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ٣٠ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ٣٣ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصْحِيٓ إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكَّهُ قُلُ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَىٓ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓ ءُ مِّمَّا تُجْرِمُونَ 🗂 وَأُوحِىَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ ولَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ عَامَنَ فَلَا تَبْتَيِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ 📆 وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِنَّهُم مُّغُرَقُونَ 🖤

نصف العزب العزب

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاُّ مِّن قَوْمِهِ ـ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ 🕜 فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ اللهِ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيُنِ إُثَّنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ٤٠٠ اللهِ وَقَالَ أَزْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مُجْرَبِهَا وَمُرْسَلِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجِ كُٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ البِّنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَكَبُنَى ۗ إُرْكَبِ مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ كَا قَالَ سَنَاوِيٓ إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ١٤ وَقِيلَ يَأَرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَسَمَآءُ أَقُلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسۡتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ إِنَّ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ وَفَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحُكُمُ ٱلْحَكِمِينَ (1)

قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ ولَيْسَ مِنْ أَهْ لِكَّ إِنَّهُ وعَمَلٌ غَيْرُ صَلِحٍ فَلاَ تَسْعَلُن مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (1) قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْعَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمِني أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ (٧) قِيلَ يَـنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَكِم مِّنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمِ مِّمَّن مَّعَكَ أُ وَأُمَّ سُنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّا عَذَابُ أَلِيمُ (١) تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَ إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَلَدًا فَأُصْبِر إِنَّ ٱلْعَلَقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ١٠ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَنقَوْمِ أَعَبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ نَ يَقَوْمِ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُراً إِنْ أَجُرِى إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنِيَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٥) وَيَنَقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَاراً وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَاتَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ١٠٠ قَالُواْ يِنَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَتِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِنَّ البُواللَّا فَعَنْهُ ﴾ ﴿ لَا لَا لَكُونُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

إِن نَّقُولُ إِلَّا إَعْتَرَىكَ بَغْضُءَ الِهَتِنَا بِسُوَّةٍ قَالَ إِنَّ أُشُهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا أَنِي بَرِيٓءٌ مِّمَا تُشْرِكُونَ كَ مِن دُونِهِ عَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لَا تُنظِرُون إِنَّ إِنَّى تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمُّ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَءَاخِذُ بِنَاصِيتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ وَ فَإِن تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ وَشَيْئاً إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوداً وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ وبرَحْمَةِ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ٥٠ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَٱتَّبَعُواْ أَمْرَكُلِّ جَبَّارِ عَنِيدِ 💇 وَأُتَّبِعُواْ فِي هَلذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلاّ إِنَّ عَاداً كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْداً لِّعادِ قَوْمِ هُودِ نَ ١٠ اللهِ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحاً قَالَ يَلْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ اللهِ قَالُواْ يَلصَلِحُ قَدْكُنتَ فِينَا مَرْجُوّاً قَبْلَ هَلَذَآ أَتَنْهَلَنَآ أَن



نَعَبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُريبِ

قَالَ يَلْقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَلِني مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ وَفَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ ١١١ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ أَللَّهِ وَلَا تَمَشُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ 1 فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِ لَاكَ وَعَدُّ عَيْرُ مَكُذُوبِ 10 فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَلِحاً وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبرَحْمَةِ مِّنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِيِذٍّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ١١ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيكرِهِمْ جَكْتِمِينَ أَن لَّمْ يَغُنَوُّا فِيهَآ أَلآ إِنَّ ثَمُوداً كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلا بُغُدا لِّتْمُودَ 🚺 وَلَقَدُ جَآءَتُ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشُرَىٰ قَالُواْ سَلَماً قَالَ سَلَكُمُ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِينِ 19 فَلَمَّا رِءِ آ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفْ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِر لُوطٍ 饮 وَٱمْرَأَتُهُۥ قَآبِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقٌ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ (٧)

قَالَتْ يَلُوبِلُتَيْءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلَذَا بَعْلَى شَيْخا ۗ إِنَّ هَلْذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ٧٠ قَالُوٓا أَتَعُجَبِينَ مِنْ أَمُر ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَنتُهُ وَعَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ وحَمِيدٌ مَّجِيدٌ ٧٣ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ٱلرَّوْءُ وَجَاءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ٧ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ٥٥ يَتَإِبْرَاهِيمُ أَعُرضَ عَنْ هَاذَا إِنَّا إِبْرَاهِيمُ أَعُرضَ عَنْ هَاذَا إِنَّا إِبْرَاهِيمُ أَعُرضَ عَنْ هَاذَا إِنَّا إِنَّهُ قَدْجَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودِ ٧١ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطاً سِيٓءَ بهم وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقَالَ هَلْذَا يَوْمُرُعَصِيبٌ ٧٧ وَجَآءَهُ وقَوْمُهُ رِيُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِّ قَالَ يَنقَوْمِ هَنَؤُلآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمُّ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخُزُونِ فِي ضَيْفِي ۖ ٱللِّسَ مِنكُمْ رَجُلُ رَشِيدٌ إِنَّ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقَّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ٧٩ قَالَ لَوْأَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَاوِيٓ إِلَىٰ رُكُنِ شَدِيدٍ (٥٠ قَالُواْ يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَّ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبِ (اللهِ

المُنُ النَّافِعَتُ مَا لَكُوالِمَافِعَتُ مِنْ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ مُنْ اللَّهُ الْمُعَالَمُ مُنْ اللَّهُ المُعْالِمُ اللَّهُ الْمُعْتَمِينَ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَمِينَ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَمِينَ مُنْ اللَّهُ الْمُعْتَمِينَ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَمِينَ مُنْ اللَّهُ الْمُعْتَمِينَ مُنْ اللَّهُ الْمُعْتَمِينَ مُنْ اللَّهُ الْمُعْتَمِينَ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَمِينَ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَمِينَ مُلِّينِ اللَّهُ الْمُعْتَمِينَ مُنْ الْمُعْتَمِينَ مُنْ اللَّعْلِيمِ اللَّهُ الْمُعْتَمِينَ مِنْ اللَّهُ الْمُعْتَمِينَ مِنْ اللَّهُ الْمُعْتَمِينَ مُنْ الْمُعْتَمِ مِنْ اللَّهُ الْمُعْتِمِ مُنْ الْمُعْتِمِ مُنْ الْمُعْتِمِ مُنْ اللَّهُ الْمُعْتِمِ مُنْ الْمُعْتَمِ مِنْ الْمُعْتِمِ مُنْ الْمُ

حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ مَّن ضُودٍ (١) مُّسَوَّمةً عِندَ رَبِّكَ وَمَاهِى مِن ٱلظَّلْمِينَ بِبَعِيدِ (١) ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمُ وَمَاهِى مِن ٱلظَّلْمِينَ بِبَعِيدِ (١) ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْباً قَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ عَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُواْ ٱلْمِكَم يَنُ إِلَهِ عَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُواْ ٱلْمِكَم عَذَابَ يَوْمِ مُّحِيطٍ (١٠) وَيَقَوْمِ وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمِ مُّحِيطٍ (١٠) وَيَقَوْمِ وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمِ مُحْجِيطٍ (١٠) وَيَقَوْمِ وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمِ مُحْجِيطٍ (١٠) وَيَقَوْمِ وَلِيَ تَعْفُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٠) النَّاسَ أَشْيَاتَ هُمْ وَلَا تَعْفُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٠) النَّاسَ أَشْيَاءَهُم وَلَا تَعْفُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٠) اللهِ عَيْنُ أَوْمِ اللهِ عَيْنُ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم إِن كُنتُم مُّ وَمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَيْنِ أَصَلُواتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتُرُكُ بِعَفِيظٍ (١٠) قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلُواتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتُرُكُ مِن يَعْمُ وَلَا تَعْفُوا أَن اللّهُ عَيْنُ أَصَلُواتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتَرُكُ وَلَا تَعْفُوا أَنْ اللّهُ مَنْ مُ لَوْلُوا يَنشُعَيْبُ أَصَلُواتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَا مُرُكَ أَن نَا مُلْكُوا لَكُ مَا أَنْ اللّهُ عَيْنُ أَصَامُ وَا تُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَا مُرْكَ أَن نَا مُلْكُوا لَا يَعْشَوُ اللّهُ عَيْنُ أَصَامُ وَا تُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَا مُلُوا يَنشَعُونُ أَصَامُ وَالْكُوا يَعْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ مِنْ وَمَا أَنْ الْكُوا يَعْشَو اللّهُ الْكُوا يَاسُعُوا اللّهُ عَلَيْكُ مُ إِن كُنتُ مُ الْمُؤْلِقُوا لَا يَعْشَوْ اللّهُ الْمُؤْلِقُوا اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ الْمُؤْلِقُوا اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُوا يَنْ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُوا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْ

مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمُولِنَا مَا نَشَلَوُا

إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ (٥٠) قَالَ يَنَقُومِ أَرَءَيْتُمْ إِن

كُنتُ عَلَى بَيّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَمَآ أُرِيدُ أَنْ

أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَلِكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ

مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ٨

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا

الحزب الحزب الأغاث

وَيَتَقُومِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِعَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ 10 وَأَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ ١٠ قَالُواْ يَكَشُّعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنُرَىكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكُّ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ١٠٤ قَالَ يَنقَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّن ٱللَّهِ وَٱتَّخَذتُّمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيّاً إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١٠٠ وَينَقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَاتِكُمْ إِنِّي عَلَمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزيهِ وَمَنْ هُوَ كَندِبُّ وَٱرْتَقِبُوٓا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ١٠٠ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْباً وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّبِيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَكْتِمِينَ 1 كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَآ أَلَا بُعْداً لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتُ ثَمُودُ ١٠٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ١٠ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَالَتَ بَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ

لِمُ الْبَالْغِشَبَ لَكُ لِلَّهِ لَكُ لِلَّهِ اللَّهِ الْمُؤْتِثُونَ لِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

يَقْدُمُ قَوْمَهُ ، يَوْمَ ٱلْقيامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَّ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ١٩٥ وَأُتُبِعُواْ فِي هَاذِهِ - لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةَ بِئُسَ ٱلرَّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ فَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ وعَلَيْكَ مِنْهَا قَآبِمٌ وَحَصِيدٌ نِنَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوَّا أَنفُسَ هُمَّ فَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءِ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ يَتْبِيبِ إِنَّ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ يَتْبِيبِ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَلِمَةُ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمُ شَدِيدٌ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْأَخِرَةِ فَالِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ أَلْنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ١٠٠ وَمَا نُؤَخِّرُهُ وَإِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ 10 يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ١٠٠٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفي ٱلنَّارِلَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ نَ خَلِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ ٱلسَّمَا وَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ الله الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سَعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ ٱلسَّمَلُوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّامَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذِ 🚇



البُوُّ البَّانِ عَشَدَ ﴾ ﴿ لَمَ مَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَغْبُدُ هَلَوُّلآ ۚ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَقُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ 🔞 وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهٍ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُريب اللهِ وَإِن كُلّا لَّمَّا لَيُوفِيِّنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهِ خَبِيرٌ الله فَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْأُ إِنَّهُ رِبِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١٥ وَلَا تَرْكُنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ إِنَّ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفاً مِّنَ ٱلْكُولَ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيَّاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّ كِرِينَ اللهُ وَاصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلاً مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ١١ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَا مَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إلا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُم وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبُّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١١١ وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةُ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَلْتِكُمْ إِنَّا عَلِمِلُونَ ١١٥ وَٱنتَظِرُوٓا إِنَّا مُنتَظِرُونَ اللهِ عَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ فَٱعۡبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْفِلِ عَمَّا يَعُمَلُونَ اللَّهُ سِوْرَةُ يُوسُرُفِينَ اللَّهِ ا مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ الَّرْ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ١٠ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَ الْعَرَبِيَّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ-

لَمِنَ ٱلْغَلْفِلِينَ آلَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَنَأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَكُوْكَباً وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَجِدِينَ () نمش المخزب المخزب وع

قَالَ يَكُبُنَى لَا تَقْصُصْ رُءُيَاكَ عَلَىٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْداً إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُقٌّ مُّبِينٌ ۞ وَكَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأُويِلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ وعَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَ الِ يَعْقُوبَ كُمَا ٓ أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ ١ اللَّهُ لَكُانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَايَكُ لِلسَّآبِلِينَ ٧ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ( اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله يُوسُفَ أَوِ ٱطۡرَحُوهُ أَرۡضا ٓ يَخُلُ لَكُمْ وَجُهُ أَسِكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ - قَوْماً صَلِحِينَ ١٠ قَالَ قَالِ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيكبَ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ 🕛 قَالُواْ يَنَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمُنْنَا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُۥُ لَنَاصِحُونَ ١١ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَداً يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ ١١٥ قَالَ إِنِّي لَيَحُزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَلْفِلُونَ ١ قَالُواْ لَهِنَ أَكَلَهُ ٱلذِّنَّبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذاً لَّخَسِرُونَ 🔱

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ في غَيَابَتِ ٱلْجُبُّ وَأُوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأُمْرِهِمْ هَلَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ 10 وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبُكُونَ ١٠ قَالُواْ يَتَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكُنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّنَّاكُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِن لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ 🖤 وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَلُسَوَّكَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسۡتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ١٨ وَجَآءَتْ سَيَّارَةُ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدُنَى دَلُوَهُ وَالَ يَكْبُشُرَى هَلْذَا غُلَمُ وَأَسَرُّوهُ بِضَلَعَةٌ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَ هِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلرَّ هِدِينَ نَ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشۡتَرَىٰهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْراً تِهِ ٓ أَكُرِمِي مَثْوَلَهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدآ وَكَذَالِكَ مَكَّنّا لِيُوسُفَ فِ ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَيْ أَمْرِهِ - وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَءَاتَيْنَكُ حُكُماً وَعِلْماً وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ 🖤

وَرَ'وَدَتْهُ ٱلَّتِي هُوَ فِيَهِيتِهَا عَن نَّفْسِهِ ـ وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبُوابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ وَيِّ أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ وَلاَ يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رِّء ابْرُهَان رَبِّهِ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ١٤٠ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِّ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْعَذَابٌ أَلِيمُ ١٠٠ قَالَ هِيَ رُودَتُنِي عَن نَّفُسِي وَشَهِدَ شَاهِ لُهُ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ١٠٠ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٧٧ فَلَمَّا رِءِا قَمِيصَهُ وَقُدَّمِن دُبُرِقَالَ إِنَّهُ و مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعُرِضُ عَنْ هَنَذَاْ وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِينَ ( الله الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَا عَن نَّفْسِهِ عَقَدْ شَغَفَهَا حُبَّاً إِنَّا لَنَرَىهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ نَ



فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً وَءَاتَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيناً وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَ حَنشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشَراً إِنْ هَنذَآ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ اللَّ قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدُ رَاوَدتُّهُوعَن نَّفْسِهِ عِنَاسْتَعْصَمَّ وَلَبِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا عَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونِاً مِّنَ ٱلصَّلِغِرِينَ ٢٦ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجُنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنَى إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصُرِفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَلِهِلِينَ اللهُ وَرَبُّهُ وَضَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ 🖰 ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا ٱلْآيِئَتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينِ (٥) وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانَّ قَالَ أَحَدُهُ مَا إِنِّيَّ أَرَىٰنِيٓ أَعْصِرُ خَمْراً ۗ وَقَالَ ٱلْأَخَرُ إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ } إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامُ تُرْزَقَانِهِ ۗ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ۚ ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّيَّ إِنِّي تَرَكُّتُ مِلَّهَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنْفِرُونَ 🖤

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشُرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْل ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاس وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١٨ يَكْكُحِي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَارُ الله مَا تَعُبُدُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهِآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَّ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ فَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَلْكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَلْصَلِحِبَى ٱلسِّجْنِ أَمَّاۤ أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبُّهُ وخَمْراً وَأَمَّا أَلْأَخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ قُضِي ٱلْأَمَرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ (1) وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ و نَاجِ مِّنْهُ مَا أَذْكُرْ فِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَلهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكر رَبِّهِ عَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْن بِضْعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي آرَى سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُصْرِ وَأُخَرَ يَابِسَكَتٍ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءُيكي إِن كُنتُمْ لِلرُّءُ يَا تَعْبُرُونَ ٢

قَالُوٓاْ أَضَٰغَكُ أَحُلُم وَمَا نَحْنُ بِتَأُولِلِ ٱلْأَخْلَىمِ بِعَلِمِينَ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ -فَأَرْسِلُونِ فِ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنُبُلَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَكِ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ 🕛 قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبِا ۖ فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ عَ إِلَّا قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿ مَنْ مَلْ مَعْدِ ذَالِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ 10 ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامُ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلنَّوْفِي بِهِ عَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْعَلْهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۖ أَنْ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهُ عَثْلَ كَالِّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَءِ قَالَتِ أَمْرَأَتُ ٱلْعَزيزِ ٱلْكَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا (رَوَدتُّهُ مُعَن نَّفُسِهِ وَإِنَّهُ ولَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ (١) ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ 🌕

﴿ وَمَا أُبَرِّئُ نَفُسِيَ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ إِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّنَّ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِي بِهِ ٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ وَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ فَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ٥٠٠ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآء وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ 0 وَلَأَجْرُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ٧٠ وَجَآءَ إِخُوةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ 🚳 وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱئْتُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنَ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّيَّ أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ٥٠ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ نَ قَالُواْ سَنُزُودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ١١٠ وَقَالَ لِفِتْيَتِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِي رَحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا أَنقَلَبُوٓ أَإِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ نَ فَلَمَّا رَجَعُوٓ إِلَىٓ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَا نَكَتَلُ وَإِنَّا لَهُ ولَحَافِظُونَ 😈

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حِفْظاً وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ 10 وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يِسَأَبَاكَا مَا نَبْغي هَاذِهِ وبضَاعَتُنَا رُدَّتُ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٌ ذَالِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ۖ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ ومَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ عِلْاً أَن يُحاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْتِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ اللهِ وَقَالَ يَكَبَغَى لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَاحِدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبُوابِ مُّتَفَرِقَةً وَمَا أَغُنى عَنكُم مِّرَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِن ٱلْحُكُمُ إلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوكُّلِ ٱلْمُتَوكِّلُونَ 🗤 وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنَى عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَلَهَاْ وَإِنَّهُو لَذُو عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَهُ وَلَه كِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ

إِنِّيَّ أَنَاْ أَخُولَكَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 🕦

لْجِءُ الْقِالِدَ عَشِيرً

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَكِرِقُونَ ٧٠٠ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ إِلَّ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرِ وَأَناْ بِهِ وَزَعِيمٌ ٧٠ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّاجِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَكرقِينَ ٧٣) قَالُواْ فَمَا جَزَآ قُوُّ وَإِن كُنتُمْ كَلْدِبِينَ ٧٤) قَالُواْ جَزَآ قُوُّهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عَهُوَ جَزَآ قُوهُ وكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ ٧٥ فَبَدَأَ بِأَوْعِيتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيةً كَذَالِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِين ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ۚ نَرُفَعُ دَرَجَتِ مَّن نَّشَآهُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ (١) اللهِ قَالُوا إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمَّ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَاناً وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٧ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَا شَيْخاً كَبِيراً



فَخُذُ أَحَدَنَا مَكَانَهُ وإِنَّا نَرَكِكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

قَالَ مَعَاذَ أُللَّه أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدُنَا مَتَنَعَنَا عِندَهُ وَإِنَّا إِذَا لَّظَٰلِمُونَ ٧٧ فَلَمَّا إِسۡ تَيۡءَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيّاً قَالَ كَبِيرُهُمُ أَلَمْ تَعْلَمُوٓا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقاً مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُ فَ فَكُنُ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ أرْجِعُوٓا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَآأَبَاناۤ إِنَّ ٱبْنكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدُنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَلْفِظِينَ 🕐 وَسُئَلِ ٱلْقَرْبَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١٠٥ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلُ عَسَى أَللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاأَسَفِي عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتُ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزِّنِ فَهُوَ كَظِيمُ اللهِ قَالُواْ تَٱللَّهِ تَفْتَؤُاْ تَذُكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ٥٠٠ قَالَ إِنَّمَاۤ أَشُكُواْ بَثِّي

وَحُزْنِي إِلَى أُللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ أُللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ 🕚

يُزُعُ الْفِالِدَ عَشِنَ ﴾ ﴿ وَ الْفِلْدِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ الْفِلْدِ الْفِيلُونِينَ فِن

يَكْبَنَّ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأُخِيهِ وَلَا تَأْيْتُسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يَأْيُكُسُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَلْفِرُونَ ٧ فَكَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَكَعَةِ مُّزْجَلَةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَآ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ إِلَى قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُ فَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ ١٩٥ قَالُوٓاْ أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَلذَآ أَخِي قَدْمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مِن يَتَّق وَيَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ 10 قَالُواْ تَاللَّه لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِينَ إِنَّ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمَّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ 🐠 ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَنَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ 🐠 وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفُّ لَوْلآ أَن تُفَيِّدُونِ 😲 قَالُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ 🔞

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَلهُ عَلَى وَجْهِهِ عَفَارْتَدَّ بَصِيراً قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ 🐠 قَالُواْ يَتَأْبَانَا ٱِسۡتَغۡفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَاۤ إِنَّا كُنَّا خَطِينَ ٧٧ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيَّ إِنَّهُ مُوا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٨٥ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى ٓ إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ أَدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ 9 وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ وسُجَّداً وَقَالَ يَنَأَبَتِ هَلَا تَأْوِيلُ رُءْيني مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُومِنْ بَعْدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَ نُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِيَّ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِّمَا يَشَآءُ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللل قَدُ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّهِ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ١٠٠ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْب نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوٓاْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ نَ وَمَا ٓ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهِ



وَمَا تَسْعَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجُرَّ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعَلَمِينَ 🔟 وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُغْرِضُونَ ۞ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ إِنَّ أَفَأَمِنُوٓا أَن تَأْتِيهُمْ غَنْشِيةٌ مِّنْ عَذَاب ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ قُلْ هَاذِهِ سَبيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً يُوحَى إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَيُّ أَفَكَرْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنِ قَبْلَهِمُّ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّأَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠٠ حَتَّى إِذَا ٱِسْتَيْتَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواً أَنَّهُمْ قَدْكُذِبُواْ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِي مَن نَّشَاء وَلا يُردُّ بأَسْنَاعَن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الْ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابُ مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَك وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ 📖

437

الْخَالِيَّةِ الْخَالِيِّةِ الْخُلْمِيِّةِ الْخَالِيِّةِ الْخُلْمِيِّةِ الْخُلْمِيِّةِ الْمُعْلِمِينِ الْخَلِيْلِيِّةِ الْخُلْمِيْلِيِّةِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْعِيْلِيِّةِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِيلِمِيلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِم

سُوْنَا السَّعَالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ترتيبها ۱۳

بِشْ مِلْ اللَّهُ أَلْرَّحْمَانِ أَلْرَّحِيهِ مِر

المَّمْ تِلْكَ عَلَيْكَ الْكَتِكِ الْكَوْمِنُونَ الْ اللهُ الَّذِي وَفَعَ السَّمَوَتِ بِغَيْرِ وَلَكِنَّ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ الْ اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَ أَكْثَر النَّاسَ الا يُؤْمِنُونَ الْ اللهُ اللهِ اللهَ اللهَ مَسَ وَالْقَمَرُ كُلُّ عَمَدِ تَرَوْنَهَ أَنْ السَّمَسَ وَالْقَمَرُ كُلُّ عَمَدِ تَرَوْنَهَ أَنْ السَّمَسَ وَالْقَمَرُ كُلُّ الشَّمَسَ وَالْقَمَرُ كُلُّ اللهَ الْعَرْسِ وَسَخَر الشَّمَسَ وَالْقَمَرُ كُلُّ اللهَ اللهُ الله

ثلاثة أرباع الحزب الحزب

75

إِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا أَءِنَّا لَفِي خَلْق

جَدِيدٍ أُوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمَّ وَأُوْلَنَهِكَ ٱلْأَغْلَالُ

فِي أَعْنَاقِهِ مِرَّ وَأُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ 🔘

وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُكَثُّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ 🚺 وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُلاَّ أُنزِلَ عَكَيْهِ عَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ عِلَيْهُ مِن وَبِّهِ عَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ عَايةً مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادِ ٧ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْثَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزُدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ وبِمِقْدَارِ ٥ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ١ سَوَآءٌ مِّنكُر مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌ بِٱلنَّهَارِ ١٠٤ لَهُ ومُعَقِّبَتُ مُن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ مِيَحْفَظُونِهُ و مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمُّ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَءا فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ عِن وَالِ اللهِ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ١١٥ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَكَيْرِكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ اللَّهِ مَن يَشَاءُ وَهُمْ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ

لَهُ و دَعُوةُ ٱلْحَقُّ وَٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَنهِ بِنَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللَّهِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي أَلْسَمَكَوْتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرُها وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُةِ وَٱلْأَصَالِ ١٠٠ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل ٱللَّهُ قُلُ أَفَاتَّخَذتُّم مِّن دُونِهِ ٓ أَوْلِيَآ ۚ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم نَفْعاً وَلَاضَرّا قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ يَسْتَوى ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنُّورُّ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَكِّهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُل ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّدُرُ 11 أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتُ أَوْدِيَةً بِقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدا رَّاسِياً وَمِمَّا تُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثُلُهُ وَكَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَاطِلُّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ٧ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ ومَعَهُ ولَا فُتَدَوا بِفِّي أُوْلَكَيِكَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١



اللهِ عَلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَأَعْمَى إِنَّمَا اللهِ اللهُ المُعَمِّلَ اللهِ المُعْلَمِ اللهِ اللهِ ا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيتَ قَ نَ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلَانِيَةٌ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَنَبِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ٣٠ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْ وَجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمُّ وَٱلْمَلَيْكِةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ 👣 سَلَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ اللهِ وَاللَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا آ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيَ إِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ ٢٠٠ ٱللَّهُ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَكُّ ١٠ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلُ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ٧ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَبِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُ ٱلْقُلُوبُ ۞

ٱلَّذِيرِ ﴾ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَجُسُنُ مَنَابِ (1) كَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهَا أُمُّمُ لِتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَانِ قُلْهُوَ رَبِّي لَا ٓ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ نَ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَاناً سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْقُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْقِيُّ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعاً أَفَلَمْ يَايْتَسِ ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓا أَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعاً ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْتَحُلُّ قَرِيباً مِّن دَارِهِمُ حَتَّىٰ يَأْتِي وَعَدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهِ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذتُّهُمَّ فَكَيْفَ كَاكَ عِقَابِ آ أَفَمَنْ هُوَ قَآيِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرِّكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمَّ تُنَبِّئُونَهُ وبِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَمَ بِطَلِهِرِ مِّنَ ٱلْقَوْلِّ بَلِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمُ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٣ لَّهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ

ربع العزب 17

اللُّهُ مَّالُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَالِّ أُكُلُهَا دَآبِمُ وَظِلُّهَاۚ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّاۚ وَّعُقْبَى ٱلْكَفِرِينَ ٱلنَّارُ 0 وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَيَفُرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وَقُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلآ أُشْرِكَ بِهِ ۗ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَعَابِ 📆 وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُماً عَرَبِيّا ۗ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِ 🖤 وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَجًا وَذُرِّيَّةٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ [1] يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِثُّ وَعِندَهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَابِ 👣 وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ نَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ - وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ فَا وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعاً يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٌ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ 欿

زُعُ الْبَالِثَ عَشِرٌ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مِنْ فَرَقُ الْمَالَهُ لِمُمْ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلاًّ قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهيداً بَيْني وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ وعِلْمُ ٱلْكِتَبِ سُّوُولَةُ إِبْرَاهِ بِيمِيْ اللهِ الله بسْـــــــمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ التَرْْكِتَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَمِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ (ا ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَوَيْلُ لِّلُكَنفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَكِيدِ نَ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً أُوْلَتِبِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ( ) وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عِلِيُبَيِّنَ لَهُمَّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوسَى بِعَايِكَتِنَاۤ أَنْ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ ۞

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ أَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَىٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ١٥ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ٧٧ وَقَالَ مُوسَى ٓ إِن تَكُفُرُوٓاْ أَنتُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدُ ۞ أَلَمْ يِأْتِكُمْ نَبَؤُا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَتَمُوذُ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوٓا أَيْدِيهُمْ فِي أَفُواهِهِمْ وَقَالُوٓا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبِ ( اللهِ قَالَتُ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمِّيٌّ قَالُوٓا إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَيْنِ مُّبِينٍ



قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرُ مِّثُلُكُمْ وَلَلْكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادٍ مِّ ء وَمَا كَاكَ لَنَآ أَن نَّأُتيكُم بِسُلْطَانِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهْ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ 🕛 وَمَا لَنَآ أَلَّا نَتُوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدُهُ هَدَمِنَا سُبُلَنَاًّ وَلَنْصُبِرَتُ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى أُللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُتَوكِّلُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِ مُ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِكَ آوُ لَتَعُودُ تَ فِي مِلَّتِنَّا فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمَّ ذَيلكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ 11 وَأَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلَّ جَبَّارِ عَنِيدِ ١٠٥ مِّن وَرَآبِهِ عَجَهَمٌ وَيُسْقَى مِن مَّاءِ صَدِيدِ اللهِ يَتَجَرَّعُهُ وَلِا يَكَادُ يُسِيغُهُ و وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ عَلِيظٌ ٧ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمِّ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادِ إُشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١٨٠ المُوَالْبَالِينَاعُشِنَ ﴾ ﴿ لَا يَعْضِنَ اللَّهُ مِنْ قُلْلِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّالِيلَا اللَّالِيلَا اللَّالِيلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ا

أَلَمْ تَرَأَنَّ أُللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخُلْقِ جَدِيدٍ ١٠ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزيزِ ن وَبَرَزُوا لِلّه جَمِيعاً فَقَالَ ٱلضُّعَفَ ٓ وَأُ لِلَّذِينَ ٱسۡ تَكُبَرُوٓا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّعَكُبَرُوٓا السَّالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُو إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنتُم مُّغُنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَىنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمُ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصِ (١١) وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَ أُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَن إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسۡتَجَبۡتُمۡ لِي فَكَا تَلُومُونِي وَلُومُوۤا أَنفُسَكُم مَّا أَنا۠ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِتَ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ إِنَّ وَأُدُخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهمُّ تَحِيَّتُهُمُ فِيهَا سَكُمُّ اللَّهُ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ 🕚

تُؤْتِيَ أُكُلَهَا كُلَّ حِينِ بإذْن رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٥٠ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتُ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّابِ فِي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينُ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ٧٧ ١٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفُرا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ ۗ وَبِئُسَ ٱلْقَرَارُ ١٠ وَجَعَلُواْ يِلَّهِ أَندَاداً لِّينِ لُّواْعَن سَبِيلَةٍ عَلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ 📆 قُل لِّعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقُنكُهُمْ سِرّاً وَعَلانِيةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ ٱلْأَنْهَارَ اللَّهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنَ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ اللَّ



وَءَاتَلِكُم مِّن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا آ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ 💯 وَإِذُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلْذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِناً وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ٢٥ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَني فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٣) رَّبَّنَآ إِنَّ أَسُكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلُ أَفْجِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوىَ إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشُكُرُونَ ٧٧ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُّ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّــَمَآءِ (١٨) ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ اللَّهِ رَبّ إُجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّكَوْةِ وَمِن ذُرّيَّتَيَّ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ 😉 رَبَّنَا ٱغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَكَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ إِنْ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَلِفِلاً عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلِلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ٤٠

لِزُعُ الْفَالِدَ عَشِنَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

مُهْطِعِينَ مُقَنِعِي رُءُوسِهِمُ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْدِدُتُهُمْ هَوَآءٌ اللهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أُخِّرْنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبِ نُجِبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالِ 11 وَسَكَنتُمْ فِي مَسَكِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْتَ اللَّهِ فَ وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْحِبَالُ 11 فَلاَ تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ وَالِّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنتقام ٧٤ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَارِ ( اللهِ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصِّفَادِ ٤٩ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَان وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ٥٠ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ هَنذَا بِلَنَّهُ لِّلنَّاسِ وَلِيُّنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُوٓا أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَحِدُّ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ الجزء ١٤ الجزء ٢٧ الحزب ٢٧

## سُوْرَةُ الْمِنْجُنِ

10

بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْزَ الرَّحِيمِ

الَرْ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ اللَّ رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُ كَانُواْ مُسْلِمِينَ اللَّهِ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ

وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللهِ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابُ مَعْلُومٌ فَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ

رَى وَيَا يَسْتَغُخِرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُنِزِّلَ عَلَيْهِ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغُخِرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُنِزِّلَ عَلَيْهِ

ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونُ لَ لَوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْمَكَيْكِةِ إِن كُنتَ

مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ٧ مَا تُنزَّلُ ٱلْمَلَيْكِةُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓا اللَّهِ الْمَلَيْكِةُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓا اللَّهِ الْمَنظَرِينَ ١٠ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلُنَا ٱلذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ ولَحَنفِظُونَ ١٠

وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مِن قَبُلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن

رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهُ زِءُونَ اللَّ كَذَالِكَ نَسْلُكُهُ وفِي اللَّهُ اللَّهُ وفِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ

اللهِ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَاباً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعُرُجُونَ

اللهِ اللهِ

لِمُ عُلِنًا لَهُ عَيْنَ لَكُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجاً وَزَيَّنَّهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ ٧ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتَبَعَهُ وشِهَابٌ مُّبِينٌ ١١٥ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّي شَيْءٍ مَّوْزُونِ ١١ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَكِيشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ وبِرَا زِقِينَ نَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعُلُومِ (١) وَأَرْسَلُنَا ٱلرِّيكَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً ۖ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ١١ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْي ـ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَارِثُونَ ١١ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَغْخِرِينَ 🕚 وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ وحَكِيمٌ عَلِيمٌ ٥٠ وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَكِلِ مِّنْ حَمَا مِسْنُونِ (١١) وَٱلْجَآنَّ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ( اللهِ عَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْيَهِ لَهِ إِنِّي خَلِقُ بَشَراً مِّن صَلْصِكِلِ مِّنْ حَمَا مِّسُنُونِ ١٨٠ فَإِذَا سَوَّ يَتُهُ ووَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ وسَلجِدِينَ ( فَسَجَدَ ٱلْمَلَتَهِكَةُ كُلَّهُمُ أَجْمَعُونَ (٢٠) إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِيَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ (١١)

إِنُ الزَائِحَ عَنَنَ ﴾ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَالِيلِيْعِمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيْلِيْعِمْ مِنْ اللَّهِيلِيْعِيْ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ال

قَالَ يَبَإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّىجِدِينَ 📆 قَالَ لَمُ أَكُن لِّأَسُجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسُنُونِ ٣٣ قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ نَّ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِينِ ٢٠٠ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِي إِلَىٰ يَوْمِر يُبْعَثُونَ (١١) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ (٧٧) إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ (١٨) قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُويُتَني لَأُزَيِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويِنَّهُمْ أَجْمَعِينَ 🖱 إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ كَ قَالَ هَنذَا صِرَاطُّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُسْتَقِيمُ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُّ إِلَّا مَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ (1) وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ (1) لَهَا سَبْعَةُ أَبُوَابِ لِّكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُزُءٌ مَّقُسُومُ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعِيُونِ (0) أَدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ (1) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرِ مُّتَقَابِلِينَ (١٧) لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصِبُ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ (١٨ الله عَبَادِي أَنَّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (١) وَأَنَّ عَذَابِي اللهِ عَبَادِي اللهِ عَذَابِي هُوَٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ٥٠ وَنَيِّئُهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ٥٠



إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَماً قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ 🥶 قَالُواْ لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُكَمِ عَلِيمِ ٥٣ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن مَّسَّنَى ٱلْكِبَرُ فَهِمَ تُبَشِّرُونَ ٥٠ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانطِينَ ٥٠٠ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ۚ إِلَّا ٱلضَّآ الُّونَ ٥٠ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ قَالُواْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُحْرِمِينَ ﴿ إِلَّا عَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ٥٩ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ وَقَدَرْنَا أَإِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَابِرِينَ أَنَ فَلَمَّا جَآءَءَ الَ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ (١١) قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمُرٌ مُّنكِّرُونَ ١١٠ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ١٣ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ١٤ فَأَسُر بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيُل وَٱتَّبِعُ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنكُمُ أَحَدُّ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ 0 وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَنَؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ١١٥ وَجَاءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ٧٧ قَالَ إِنَّ هَـٓ قُلْآءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ١٨ وَأُتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ١٩ قَالُوٓا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ٧٠

قَالَ هَنَؤُلَاءَ بِنَاتِيَ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ٧٠٠ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَ تِهِمْ يَعْمَهُونَ ٧١ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّبِيحَةُ مُشْرِقِينَ ٧٣ فَجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ٧٤ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَاتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ (٧) وَإِنَّهَا لَبِسَبيلِ مُّقِيمٍ (٧) إِنَّ فِي ذَلِكَ لْأَيَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٧٧ وَإِن كَانَ أَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَلِمِينَ ٧٨ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ ٧٩ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ وَءَاتَلِينَاهُمْ ءَايِنْتِنَا فَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ (١١) وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتاً ءَامِنِينَ (١٨) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّبِحِينَ (١٥) فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٤) وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَتِيَةٌ فَأُصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ٥٠ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَكَ سَبُعاً مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ (٧٧ لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَابِهِ مَأْزُوا جِأَمِّنهُمْ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ( ١٠٠٠ وَقُلَ إِنِّت أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ١٩٠ كَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ 🕚

ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ١٠٠ فَوَرَبَّكَ لَنَسْءَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٠ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضُ عَن ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ أُللَّهِ إِلَها ءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٠ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ 9٧ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ ٥٠ وَٱعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيكَ ٱلْيَقِينُ ﴿ ١٩ سُورُةُ البِّخِ إِن اللهِ اللهُ البَّهُ اللهُ بسُـــمُ اللّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ أَتَى أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ شَبْحَانَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ال يُنَزِّلُ ٱلْمَكَيِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوٓا أَنَّهُ ولآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَنَّقُونِ ٢ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ لَ خَلَقَ

نيف العزب ۲۷

ٱلْإِنكَنَ مِن نُطْفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبينٌ ﴿ وَٱلْأَنْعَكُمَ

خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفُءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

اللهُ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُريحُونَ وَحِينَ تَسُرَحُونَ اللهِ

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدِلَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنفُسَ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفُّ رَّحِيمٌ ٧ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ 🕔 وَعَلَى أُللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبيل وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ١ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ۖ لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ 🕦 نُنْبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرُاتُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ سَ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَاتِ بِأَمْرِقِّ عِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَا ذَراً لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفاً ٱلْوَانُهُ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيةً لِّقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ طِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 🕛

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنِ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهِكُرا وَسُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٥ وَعَلَمَتِ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ اللهُ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ ٧٧ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللهِ اللهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٨٠ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ١١ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُون ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْعاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ نَ أَمُواتُ غَيْرُ أَحْيَآءِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١ إِلَاهُكُمْ إِلَهٌ وَحِدٌّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكُبرُونَ الْ لَاجَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسَتَّكُيرِينَ ٣ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمُّ قَالُوٓا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٤ لِيَحْمِلُوٓا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ۞ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقَفُ

مِن فَوْقهِمْ وَأَتَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْغُرُونَ 🕦

ئلائة أدباع المحزب المحزب ٧٧

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ كَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَتُّونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوَءَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ٧٤ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلَيْبِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم فَأَلْقَوا ٱلسَّامَرَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوِّع بَلَيَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ فَٱدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلدينَ فِيهَا فَلَبِشُ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ (9) ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ تَ جَنَّتُ عَدُنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُ وَنَّ كَذَالِكَ يَجْزِي ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهُ ٱلَّهُمُ اللَّهُ مُا يَشَاءُ وَنَّ كَذَالِكَ يَجْزِي ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَنَّا كُذَالِكَ يَجْزِي ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهُ مَا يُصْلَحُهُمْ ٱلْمَكَ مِكَ مُلَةُ طَيِّبِينُ يَقُولُونَ سَكَمُ عَلَيْكُمُ أَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ ٣٥ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَكَيِكَةُ أَوْيَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكُ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٣٣ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ \_ يَسْتَهْزِءُونَ 📆

وَقَالَ ٱلَّذِينِ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا ءَابَا قُوناً وَلَا حَرَّمْنا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبِكَغُ ٱلْمُبِينُ وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنبُواْ ٱلطَّنعُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّهِ إِن تَحْرَضَ عَلَىٰ هُدَلَهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ٧ وأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَي وَعُداً عَلَيْهِ حَقّاً وَلَكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ [الله عَلْمُونَ الما لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنْدِبِينَ 👣 إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدُنَكُهُ أَن نَّقُولَ لَهُ وكُن فَيَكُونُ كَ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجُرُ ٱلْآخِرَةِ أَكَاخُواْ يَعْلَمُونَ (اللهُ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (اللهُ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً يُوحَى إِلَيْهِمُّ فَسُعَلُوا أَهُلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ إِن اللِّينَاتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ إِنَّ أَفَامِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٤٠ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَّحِيمُ ٧٤ أَوَلَمْ يَرَوُّا إِلَىٰ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّوُّا ظِلَالُهُ وعَن ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّداً يِلَّهِ وَهُمْ دَخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَٱلْمَلَآبِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ ١٠ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 1 0 الله الله كَا تَتَّخِذُوٓا إِلَاهَيْن إُشْنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَكُ وُحِدٌّ فَإِيَّلِي فَأَرْهَبُونِ ٥٠ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِباً أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ ٥٠ وَمَا بِكُم مِّن



نِّعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ ٢٠ شُمَّ

إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقُ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ 🥸

عَالِمَا اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ اللَّه

لِيَكُفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٥٠٠ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيباً مِّمَّا رَزَقَنَاهُمُّ تَاللَّهِ لَتُسْتَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ٥٦ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَانَةُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ 🥑 وَإِذَا بُشِّرَأَحَدُهُم بٱلأُنتَىٰ ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا ۚ وَهُوَ كَظِيمٌ أَمْ يَدُسُّهُ وِفِي ٱلتُّرَابِّ أَلَا سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ ٥٠ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوِّةِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ 🕠 وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةِ وَلَكِين يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمِّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ إِنَّ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَى لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ١٠٠ تَأَلَّهِ لَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمِ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدى وَرَحۡمَةٌ لِّقَوۡمِر يُؤۡمِنُونَ 🕦

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِّقَوْمِ يَسْمَعُونَ 🕦 وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةً نَّسُقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِر لَّبَنا خَالِصاً سَآبِغاً لِّلشَّارِبِينَ 🕦 وَمِن ثَمَرَاتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكُراً وَرِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٧٧ وَأَوْجَى رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْل أَن إُتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتاً وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ 🚺 ثُمَّ كُلي مِن كُلّ ٱلثَّمَرَاتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاَّ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلُوَانُهُ وفِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١٩ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّلَكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَىٰ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئاً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ 🕐 وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقَ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَبِيعُمَةِ ٱللَّهِ تَجْحَدُونَ ٧٧ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزُواجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةٌ وَرَزَقَكُم مِّن ٱلطَّيِّبَاتِ أَفَيِٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ 💮

المرابع المرابع

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِّنَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْعاً وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٧٣ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ مَثَلاًّ عَبْداً مَّمْلُوكاً لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهُراً هَلَ يَسْتَوُونَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلُ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً رَّجُلَيْن أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَكُلُّ عَلَىٰ مَوْلَكُهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهةُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم 👣 وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَر أَوْهُوَ أَقُرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧٧ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعاً وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَٱلْأَفْدِدَةُ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ﴿ أَلَمْ يَرَوُاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِي جَوِّ ٱلسَّمَآءِ مَا يُمُسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ 🖤

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بِيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَكِمِ بِيُوبًا تَشْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۗ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَنْاً وَمَتَعاً إِلَى حِينِ ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَاناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمُّ كَذَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (١) فَإِن تَوَلَّوُاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ١ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلّ أُمَّةٍ شَهيداً ثُمَّ لَا يُؤْذَ ثُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ يُنظَرُونَ 🐠 وَإِذَا رِءَا ٱلَّذِيرِ َ ٱشِّرَكُواْ شُرَكَآءَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُّلآءِ شُرَكَآ وُنا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَندِبُونَ 🗥 وَأَلْقَوْاْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِذِ ٱلسَّكَرَّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ 🐠

العرب ال

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَاباً فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ١٨٥ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلّ أُمَّةِ شَهِيداً عَلَيْهِ مرمِّنُ أَنفُسِهم وَجنَّنَا بِكَ شَهيداً عَلَىٰ هَنَوُّلآء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبِ تِبْيَناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدى وَرَحْمَةَ وَبُشُرَى لِلْمُسْلِمِينَ 🐧 🗱 إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَكِن وَ إِيتَآمِي ذِي ٱلْقُرْدِكِ وَيَنْهَى عَن ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِ رِ وَٱلْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنِهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَكنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاًّ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّتِي نَقَضِتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَتْاً تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ وَلَيْبِيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (١٠)

وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن

يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآهُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 🖤

نُهُ إِذَا لِهُ عَمِينَ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللّ

وَلَا تَتَّخِذُوٓا أَيْمَنَكُمْ دَخَلا أَبَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلشُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٤ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاًّ إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٥ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقُّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓاْ أَجْرَهُم بأَحْسَن مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١١٠ مَنْ عَمِلَ صَلِحاً مِّن ذَكر أَوْ أُنتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِبَنَّهُ وحَيَوْةً طَيّبَةً وَلَنَجْزِينَّهُ مُ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٧٠ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأُسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَينِ ٱلرَّجِيمِ ١٩٠ إِنَّهُ ولَيْسَ لَهُ وسُلُطَينُ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِلَّا إِنَّمَا سُلْطَ نُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ إِذَا بَدَّلْنَا ءَاكِةً مَّكَانَ ءَاكِةٌ وَٱللَّهُ أَعُلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوٓا إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرَّ بِلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلُ نَزَّلَهُ ورُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُتَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ 🕦

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ وَبَشَرُّ لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَاذَا لِسَانٌ عَرَفِيُّ مُّبِيكُ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِّهِمْ إِنَّا إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ أَن مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ۗ إِلَّا مَنْ أُكُرهَ وَقَلْبُهُ ومُطْمَبِنٌّ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفُر صَدْراً فَعَلَيْهِ مُ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَا ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱلسَّتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْكَ عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ١٠٠ أُوْلَابِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَر وَسَمْعِهِ مَر وَأَبْصَارِهِمُّ وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ إِلَى الْإِجَرَمَ أَنَّهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ اللهُ مُعَرِّإِنَّ رَبَّكُ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَاهَ دُواْ وَصَبَرُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمُ



اللهِ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاًّ قَرْيَةٌ كَانَتْ ءَامِنَةٌ مُّطْمَبِنَّةٌ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١١١ وَلَقَدُ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللهِ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَىلاً طَيِّباً وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزير وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١١٥ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَاذَا حَلَالٌ وَهَاذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ إِنَّ مَتَكُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوّاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهِ بِنَاالِنَاعَ عَشَنَا ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِّلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللَّهُ عَمِيهُ أَجْتَبَلَهُ وَهَدَلَهُ إِلَّى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم اللهُ وَءَاتَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ وِفِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ إِن ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ إُتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّ مَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِيهُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَحۡكُم رَبَيْنَهُمْ يَوۡمَ ٱلۡقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّا ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيل رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنَّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلَةٍ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١١٥ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ مِ وَلَبِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ إِنَّا وَأَصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ قَٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ 🕼

الجزء 10 الجزء 19 الحزب 19 سُونَ قُوا إِلْ سُرَاغُ

بِسْــــمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيمِ

سُبْحَانَ ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ - لَيْلاَ مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَنرَكُنا حَوْلَهُ ولِنُزِيهُ ومِنْ عَايَتِنآ إِنَّهُ و

هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ( ) وَ اَتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَهُ

- هُدى لِبَنِيَ إِسْرَآءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلاً
- ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلُنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُوكَانَ عَبْداً شَكُوراً اللهُ الْمُعْرِداً اللهُ ال

وَقَضَيْنَ آ إِلَى بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ فِي ٱلْكِتَبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوّاً كَبِيراً ﴿ فَا فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ أُولَاهُما بَعَثْنَا مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوّاً كَبِيراً ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ أُولَاهُما بَعَثْنَا

- عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَّنَا أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيَارِّ وَعَداً مَّفْعُولاً ۞ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ
- وَأَمْدَدُنْكُمْ مِأْمُوالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكُثْرَنَفِيراً اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المِلْمُلْمُ ا

وَعُدُ ٱلْأَخِرَةِ لِيَسُوّاً وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ

كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُّتَبِّرُواْ مَا عَلَوْاْ تَشْبِيراً ٧

النف النفيرة المناسبة المناسبة

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدُنا ُ وَجَعَلْنا جَهَمَّمُ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِى ٱقُومُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً ﴿ اللَّمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّخِرَةِ أَعْتَدُنا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ﴿ اللَّهُ وَعَنُونَ بِاللَّخِرَةِ أَعْتَدُنا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيما ﴾ وَانَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّخِرَةِ أَعْتَدُنا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيما ﴾ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِ دُعآءَهُ وبالْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولاً ﴿ اللَّ وَجَعَلْنا ٱلنَّيْلِ وَجَعَلْنا ءَايَة اللَّيْلِ وَجَعَلْنا ءَايَة النَّيْلِ وَجَعَلْنا ءَايَة النَّيْلِ وَجَعَلْنا ءَايَة اللَّيْلِ وَجَعَلْنا ءَايَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنا عَلَى وَالنَّهَارِ مُنِوْمِ وَالْمَانُ عُولُ الْمَنْ وَالْمَعْمُ والْمَانَ عُولاً اللَّيْلِ وَجَعَلْنا اللَّيْقِ لَهُ وَيُومُ الْمُنَا وَكُلُ شَيْءِ وَقَصَّلْنَا هُ وَيُومُ الْوَيَامَةِ كِتَلْ إِنْ الْمَنْ وَالْمُوالُومُ الْمُوالُومُ وَلَيْ مُنَا وَكُلُ شَيْءِ وَقَصَّلْنَا هُ وَيُومُ الْوَيْكُمُ وَلَا الْمَنَا وَكُلُ اللَّهُ الْمَالِ وَالْمَالِكُومُ الْمُولِي وَمُ الْمُولِي وَمُ الْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمَالِ الْمُنَا وَالْمُولُومُ اللَّهُ الْمُولِي وَالْمُولُومُ اللَّهُ الْمُولُومُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ الْمُعَالِقُولُومُ الْمُولُومُ اللْهُ الْمُولُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الْمُولُومُ الْمُولُومُ اللْمُ الْمُولِي وَالْمُولُومُ اللْمُ الْمُولُومُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُولُومُ اللَّهُ الْمُولُومُ اللْمُولُومُ اللْمُ اللَّهُ الْمُولُومُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُولُومُ اللْمُ الْمُولُومُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ الْمُولُومُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُومُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُولُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللْمُو

إِنْكُنِ ٱلزَّمْنَهُ طَهَبِرَهُ وَفِي عَنْقِهِ وَنَخْرِجُ لَهُ وَيُوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَلُهُ مَنْشُوراً اللهِ إَقْرَأُ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً يَلْقَلُهُ مَنْشُوراً اللهِ إِنَّهُ عَلَيْكَ حَسِيباً

عَلَيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدُمِيراً ﴿ اللَّهِ مَعِلَا مَنْ اللَّهُ الْمَعَلَّ الْمَعَلَّ الْمَعَلِّ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَدِيراً بَصِيراً ١٧

مَّن كَانَ يُريدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وفِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّريدُ ثُمَّر جَعَلْنَا لَهُ وَجَهَنَّمَ يَصْلَلْهَا مَذْمُوماً مَّدْحُوراً ١ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْأَخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَمُؤُمِنُ فَأُوْلَتِهِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً ١٩ كُلَّا تُثُمِدُ هَلَوُ لَآءِ وَهَلَوُ لَآءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً ١٠٠٠ أَنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَغْضِيلاً اللهِ اللهِ عَلَى مَعَ ٱللهِ إِلَاهِا عَاخَرَ فَتَقَعُدَ مَذْمُوماً مَّخُذُولاً اللهِ إِلَاها عَاخَر الله وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُ مَآ أَوْ كِلاَهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفِّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ٣ وَٱخْفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً اللهِ وَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ وَكَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُوراً ١٠٥ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرُ تَبْذِيراً ١ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخُوانَ ٱلشَّيَاطِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ عَكَفُوراً ٧٧



وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُو را اللهِ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقَعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً ٢٠ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيراً سَ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَكَ كُمْ خَشْيَةً إِمْلَقَ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً إِنَّ وَلَا تَقُرَبُواْ ٱلزِّنَيَّ إِنَّهُ وَكَانَ فَلحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلاً إِنَّ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ مِسُلْطَ نِا فَلَا يُسُرِف فِي ٱلْقَتْلَ إِنَّهُ وَكَانَ مَنصُوراً ١٠٠ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغُ أَشُدُّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَكَانَ مَسْفُولاً إِنَّ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقُسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ٢٥ وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَكُلُّ أُوْلَيَكِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْغُولاً 👣 وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولاً 깫 كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِّئُهُ وعِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً 🐚

النوالية المنطقة على المنطقة ا

ذَالِكَ مِمَّآ أَوْحَىٓ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهاً ءَاخَرَ فَتُلْقَى في جَهَنَّمَ مَلُوماً مَّدْحُوراً (٣) أَفَأَصْفَلَكُمْ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَيْكَةِ إِنْثَاَّ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً وَلَقَدُ صَرَّفَنَا فِي هَنَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُوراً ١ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ وَ عَالِهَةٌ كُمَا تَقُولُونَ إِذَا لَّا يُتَغَوِّا إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلاً (1) سُبْحَننَهُ و وَتَعلِي عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّاً كَبِيراً (1) يُسَيِّحُ لَهُ أَلسَّمَوَتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُّ إِنَّهُ وكَانَ حَلِيماً غَفُوراً 👑 وَ إِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ حِجَاباً مَّستُوراً ٤٠ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمُ

وَقُراً وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي أَلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ وَلَّوْاْ عَلَىٓ أَدْبَارِهِمْ نُفُوراً وَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ عَ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى ٓ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّلِمُونَ إِن تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَّسْحُوراً ﴿ اللَّهُ النَّطُرُ

- كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً (١٨٠٠)
- وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظْماً وَرُفَتاً أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً 19

نصف الحزب الحزب 9

قُلُ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَديداً ٥٠ أَوْ خَلْقاً مِّمَّا يَكُبُرُ في صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَّا قُل ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُو قُلُ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيباً (٥) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ -وَتَظُنُّونَ إِن لَّبَثُّتُمُ إِلَّا قَلِيلاً ۞ وَقُل لِّعِبادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوّاً مُّبِيناً ٣٠ رَّبُّكُمُ أَعُلَمُ بِكُمَّ إِن يَشَأْ يَرْحَمُكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا ٓ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ١٠ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبيِّينَ عَلَىٰ بَعْضِ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً ٥٠ قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلاً ٥٠ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً ٧٠٠ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهِا عَذَاباً شَدِيداً كَانَ ذَالِكَ فِي أَلْكِتَبِ مَسْطُوراً ٥٨

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرُسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَّ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأَ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيِكِ إِلَّا تَخْوِيفاً ٥٩ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبُّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسُّ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءُيَا ٱلَّتِي أَرَيِّنَكَ إِلَّا فِتُنَةَ لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِّ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَناً كَبِيراً ١٠٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسُجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً ١١٠ قَالَ أَرَءَيْتكَ هَلَذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰٓ لَمِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرّيَّتَهُ وَإِلَّا قَلِيلاً ١١٠ قَالَ أَذْهَبُ فَمَن تَبعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُوراً ١١ وٱسْتَفْزِزْ مَن ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهم بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمُوالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوراً الله إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مُسُلِّطَ بُنُّ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلاً ١٠٠ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحُر لِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهُ ٓ إِنَّهُ وَكَانَ بِكُمْ رَحِيماً ١١١

المُولِينَ كَلِي اللَّهِ اللَّ

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّلَكُمْ إِلَى ٱلْلَبِرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُوراً ١٠ أَفَأُمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ أَلْبَرِ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلاً ١١ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفاً مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَتَبِيعاً ١١ ﴿ وَلَقَدُ كُرَّمْنَا بَنِي عَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقُنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنُ خَلَقُنَا تَقْضِيلاً 🕚 يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسِ بِإِمَامِهِم فَمَنْ أُوتِي كِتَبَهُ وبِيَمِينِهِ عَفَأُوْلَيَهِكَ يَقُرَءُونَ كِتَّنَبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً إِنَّ وَمَن كَانَ في هَاذِهِ عَ أَعْمِىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمِىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلاً ٧ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُو وَإِذا لا اللهُ تَخذُوكَ خَلِيلاً ٧ وَلَوْلا أَن ثَبَّتْنَكَ لَقَد كِدتَّ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً ٧٤ إِذا لَا أَلَّا ذَقْنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً 🚧



النُوا النَّالِينَ عَبَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ ال

وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّ وِنَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۗ وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلاً إِنَّا سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسِلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۗ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويِلاً 🖤 أَقِم ٱلصَّكَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ عَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجُرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُوداً إلى وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِـ نَافِلَةَ لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً (١٩) وَقُل رَّبّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلُطَناً نَّصِيراً ١٠٠ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَيْطِلَ كَانَ زَهُوقاً إِنَّ أَنْزَلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَاراً ٥٠٠ وَإِذَا أَنْعَمُنَا عَلَى ٱلْإِنسَكِنِ أَعْرَضَ وَنَعًا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَغُوساً اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَتُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى اللهِ اللهُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَتُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً ﴿ فَ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنَ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً ٥٠٠ وَلَمِن شِيئُنا لَنَذُهَبَنَّ بِٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَاۤ إِلَيۡكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِۦعَلَيۡنَا وَكِيلاً (١) النالغاني كالمستحدث المستعددة المستعدد المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعدد المستعد

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِراً ﴿ ١٧ قُل لَّهِن ٱجۡتَمَعَتِ ٱلَّإِنشُ وَٱلۡجِنُّ عَلَىٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْل هَلْذَا ٱلْقُرْءَان لَا يَأْتُونَ بِمِثْله - وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيراً ١٠٠ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَىٓ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُوراً إِنَّ وَقَالُواْ لَن نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعاً ١٠٠ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَعِنَبِ فَتُفَجِّرُ ٱلْأَنْهِ مَرْخِلَالَهَا تَفْجِيراً ١٠ أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفاً أَوْ تَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَكَ بِكَةِ قَبِيلاً ٥٠ أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ أَوْتَرْقَى فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن تُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَبَآ نَقُرَؤُهُۥ قُلُ سُبْحَانَ رَبِّي هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَراً رَّسُولاً ١٣٠ وَمَا مَنعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰۤ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَراۤ رَّسُولاۤ 1 فُل قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيَهِكَةٌ يَمَشُونَ مُطْمَيِتِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكَا رَّسُولاً ١٠٥ قُلُ كَفَى بِٱللَّهِ شَهيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ إِنَّهُ وكَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيراً بَصِيراً اللَّهِ

الحزب -

وَمَن يَهْدِ أَللَّهُ فَهُوَ أَلْمُهُتِّدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَّاءَ مِن دُونِهِ - وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكُماً وَصُمّاً مَّأُونِهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيراً ٧ ذَالِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَلْتِنَا وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّا عِظَما وَرُفَتاً أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً ١٨٠ ١ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَيْ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلا لا رَبِّ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُوراً ١٩ قُل لَّو أَنتُمْ تَمُلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّيٓ إِذاً لَّأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقَ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُوراً اللَّهِ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَتِ بَيِّنَاتٍ فَسُكُل بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ وفِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يِلمُوسَى مَسْخُوراً ١١٠ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَنَّوُلاَ ۚ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّى لَأَظُنُّكَ يَكْفِرْعَوْنُ مَثْبُوراً إِنَّ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقُنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وجَمِيعاً ١٣٠ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفاً 10

- وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلِّ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً الْ الْمَا لَكَ وَقُرْءَاناً فَرَقْنَهُ لِتَقْرَأَهُ وَعَلَى أَلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَهُ تَنزِيلاً اللهَ قُلُءَاناً فَرَقْنا وَنُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ يَإِذَا يُتُلَى قُلُءَامِنُواْ بِهِ مِن قَبْلِهِ يَإِذَا يُتُلَى
- عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّداً ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً لَهُ الْمَفْعُولاً اللَّهُ أَوِ الدَّعُوا ٱلرَّحْمَانَ أَيّا مَّا تَدْعُوا اللَّهَ أَو الدَّعُوا ٱلرَّحْمَانَ أَيّا مَا تَدْعُوا اللَّهُ أَو الدَّعُوا ٱلرَّحْمَانَ أَيّا مَا تَدْعُوا

فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلاً ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدا وَلَمْ يَكُن

- لَّهُ وشَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيراً الله
  - له وسريك في الملك ولم يكن له وولي من الدن و دبره علم المراد المالي ولم يكن الدن و دبره علم المراد المراد المرا

بِسْ مِ أُللَّهِ أُلزَّهُ وَالْآَوْتِ مِ

الْحَمُدُ لِلّهِ ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتَبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ وَعِوجاً اللهِ الْحَمَدُ لِللهِ ٱللهُ وَعَرَباً اللهُ وَعَرَباً اللهُ وَعَرَبا اللهُ اللهُ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتَبَ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ قَيِّماً لِيُنذِرَ بَأْسا أَشَدِيدا مِن لَدْنِهِ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ

يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً ٢ مَّلِكِثِينَ

فِيهِ أَبَداً ٣ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱِتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَداً ٤



مُ المِنْ عَبِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا

مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَابِهِمُّ كَبُرَتْ كَلِمَةَ تَخْرُجُ مِنْ أَفُوا هِمِهِمُّ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً ۞ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓءَاثَرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفاً ١٠ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةَ لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ٧ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً ١ أُمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَاينتِنَا عَجَباً 1 إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّعُ لَنَا مِنْ أَمُرِنَا رَشَداً ١٠٠ فَضَرَ بْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً إِن ثُمَّ بَعَثُنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزِّبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوٓا أَمَدا ﴿ اللَّهِ نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقُّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدى اللَّهِ وَرَبَطُنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَاها لَّ لَّقَدْ قُلْنَا إِذا تَشَطَطا ١٤ هَ مُؤلِّا إِ قَوْمُنَا ٱِتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَةَّ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بَيِّنِّ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ إَفْتَرَىٰ عَلَى أُللَّهِ كَذِبا ﴿ اللَّهِ عَلَى أُللَّهِ كَذِبا

ربع الحزب ۳۰

وَإِذِ إَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا أَللَّهَ فَأُوْوَاْ إِلَى أَلْكَهُفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقاً 🐠 🐝 وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهُفهمُ ذَاتَ ٱلْيَمِين وَإِذَا غَرَبَت تَقُرضُهُم ذَاتَ ٱلشِّمَال وَهُمْ في فَجُوَةٍ مِّنَّهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَاتِ أُللَّهِ مَن يَهْدِ أُللَّهُ فَهُوَ أُلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ, وَلِيّاً مُّرْشِداً ٧٧ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَلَّبُهُم بَكِسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَو ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً وَلَمُلنَتِ مِنْهُمْ رُعْباً إِلَى وَكَ لَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلُ مِّنْهُمْ كُمْ لَبِثْتُمْ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرُقِكُمُ هَاذِهِ ۚ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرُ أَيُّهَآ أَزُكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَايُشُعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً ١١ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓا إِذاً أَبَدا آن

وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوۤا أَنَّ وَعْدَ أُللَّهِ حَقٌّ وَأُنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمَّ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَناً ۚ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمَّ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَ تَ عَلَيْهِم مَّسْجِداً ١١٠ سَيَقُولُونَ ثَلَثَةُ زَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِٱلْغَيْبُ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءً ظَيهِراً وَلَا تَشْتَفْتِ فِيهِ مِ مِّنْهُ مُ أَحَداً ١٠٠ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَانَيْ إِ إِنَّى فَاعِلُ ذَالِكَ غَداً ١٠ إِلَّا أَن يَشَاءَ أَللَّهُ وَاُذُكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٓ أَن يَهْدِين رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَلْذَا رَشَداً ن وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِأْنَةِ سِنِينَ وَأُزْدَادُواْ تِسْعاً أَلْ أَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ وَغَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِغْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ ومِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي خُكْمِهِ مَّا كَدا (1) وَأَتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَاب

رَبُّكُّ لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً ٧٧

النابلين المنافق المنا

وَٱصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَةً وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُريدُ زِينَةَ ٱلْحَيوةِ ٱلدُّنْيَا وَلاَتُطِعْ مَنْ أَغُفَلْنَا قَلْبَهُ وعَن ذِكِرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُۥ فُرُطاً ۞ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلَيُؤُمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُّ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَ إِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَٱلْمُهُل يَشُوى ٱلْوُجُوهَ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقاً ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً نَ أُوْلَتَهِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَاباً خُضْراً مِّن سُندُسِ وَ إِسْتَبْرَقٍ مُّتَكِيِينَ فِيهَا عَلَى أَلْأَرَآبِكِ فِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقاً (١١) ١ وَأَضْرِبُ لَهُم مَّثَلاً رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاً 📆 كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أَكُلَهَا وَلَمُ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْعاً وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَراً 📆 وَكَانَ لَهُ وَتُمَرُّ فَقَالَ لِصَيْحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَنَا أَكُثْرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً

المرزب المرزب ٣٠

يُطْلِغُ لِمُ عَبِّرًا لِكُولُ مِنْ الْعُلْمِ عَبِينًا لِكُولُ اللَّهُ اللّ

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَاۤ أَظُنُّ أَن تَبيدَ هَاذِوج أَبَدا الص وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةَ وَلَبِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِّنْهَا مُنقَلَبا آ 🗂 قَالَ لَهُ وصَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّنكَ رَجُلاً ا لَكِنَا هُوَ أَللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً اللَّهُ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ أَللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا اللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَداً إِنَّ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِين خَيْراً مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَاناً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً ٤٠٠ أَوْ يُصِّبِحَ مَآؤُها غَوْراً فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وطَلَباً ١١ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ - فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَاۤ أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَّةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَبِّ أَحَداً ١٤ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ ومِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِراً ١٠٠ هُنَالِكَ ٱلْوَلَكِيةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَّا با وَخَيْرٌ عُقْبا كَ وَٱصْرِبْ لَهُم مَّثُلُ ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْكُ مِن ٱلسَّمَاء فَٱخْتلَطَ بِهِ عِنْبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ أَلرِّينَحُ وَكَانَ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِراً ﴿ فَا

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَقِيئَ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرُ أَمَلاً ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْحِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً ٧٤ وَعُرضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفّاً لَّقَدْ جِثْتُمُوناً كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِداً ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِتَبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَكُويْلَتَنَا مَا لِهَنْذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَلها وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ﴿ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ إِلَّهِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ } أَفَتَتَخِذُونَهُ وَوَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِيآ ءَمِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّا بِئُسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً ٥٠ اللهُ مَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُداً اللهِ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقاً ٥٠ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفاً ٥٣



وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَلَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلْإِنْكُنُ أَكُثَرَ شَيْءِ جَدَلاً ٥٠ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا اللَّهُ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلاً ٥٠ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِل لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقُّ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَتِي وَمَاۤ أُنذِرُواْ هُزُواً ١٥٥ وَمَنْ أَظْلَمُرُ مِمَّن ذُكِّرَ بِعَايَتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِي مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُراًّ وَإِن تَدَعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓاْ إِذا ّ أَبَدا ﴿ ٥٧ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوُ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَّهُم مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْبِلا ﴿ وَتِلْكَ أَلْقُرَى أَهْلَكُننَهُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلَكِهِم مَّوْعِداً ٥٩ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَلهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّى أَبُلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً 🕦 فَلَمَّا بِلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِسَرَباً ١

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَلَهُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِبَا هَذَا نَصَباً ١٠٠ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنسَلنِيه إلا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَٱتَّخَذَ سَبيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَباً ١١١ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَٱرْتَدَّا عَلَىٓ ءَاتَارِهِمَا قَصَصاً اللهُ فَوَجَدَاعَبُدا مِنْ عِبَادِنَا عَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّرْف عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْما ١٠٥ قَالَ لَهُ ومُوسَىٰ هَلْ أُتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمْتَ رُشُداً ١٠٠ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً ١٧ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمُر تُحِطْ بِهِ عَبْراً ١٨ قَالَ سَتَجِدُني إِن شَاءَ أَللَّهُ صَابِراً وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْراً 19 قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكُراً أَنْطَلَقَا حَتَى إِذَا رَكِبَا فِي أُلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أُخَرَقُتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدُ جِئْتَ شَيْئًا إِمْراً إِلَّ قَالَ أَلَمُ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً ٧ قَالَ لَا تُؤَاخِذُ فِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً ٧٣ فَأَنطَلَقَاحَتَّى إِذَا لَقِيَاغُكُما فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلُتَ نَفُساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفُسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْعًا نُتُكُراً ٧٤

اللَّهُ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً (٥٠) قَالَ إِن اللَّهُ عَالَ إِن سَأَلَتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدْيِي عُذُراً ٧١ فَٱنطَلَقَاحَتَّى إِذَآ أَتَيآ أَهْلَ قَرْيَةِ إِسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبَوْاْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۗ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذتَّ عَلَيْهِ أَجُراً ٧٧ قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْراً 🕨 أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرُدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً ٧٩ وَأَمَّا ٱلْغُكُمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَين فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَناً وَكُفُرآ 🐠 فَأَرَدُنَآ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْراً مِّنْهُ زَكُوٰةٌ وَأَقُرَبَ رُحْماً إِنَّ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ وكَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحاً فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبَّكُ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِيُّ ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْراً ١٨ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَايِّ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكُراً ١٨٠

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُۥ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً ۗ كُلُّ فَأَتُبَعَ سَبَباً ٥٠ حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَغُرِبَ ٱلشَّمُس وَجَدَهَا تَغُرُّبُ فِي عَيْن حَلِمِيةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْماً قُلْنا يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً ١٦٥ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وثُمَّ يُرِدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ وعَذَاباً ثُكُراً إِلَى وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً فَلَهُ وجَزَّاءُ ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ ومِنْ أَمْرِنَا يُسْرِاً إِلَى ثُمَّ أَتَبَعَ سَبَبًا ١٩٠ حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَطْلِعَ أَلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْراً ﴿ كَنَالِكَ وَقَدُ أَحَطْنا بِمَا لَدَيْهِ خُبْراً ١٠ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً ١٠٠ حَتَّى إِذَا بِلَغَ بَيْنَ أَلْتُ تَيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِمَا قَوْماً لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ١٣ قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيُن إِنَّ يِأَجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلُ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَاهُمُ سُدّاً اللهِ قَالَ مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأُعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمْ رَدُماً اللهِ المُعْتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصُّدُفَيْن قَالَ ٱنفُخُواً حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ إِنَا را قَالَ إَءْتُونِي أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْراً (1) فَمَا ٱسْطَعُوٓاْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ ونَقْباً (٧٠

الدريع الحرزب ع

قَالَ هَنذَا رَحْمَةُ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ رَبِّ جَعَلَهُ وِدَكَّآءً وَكَانَ وَعُدُ رَبّ حَقّاً الله الله وَتَرَكَّنا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِيمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّور فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً اللَّ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَبِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضاً ١ ٱلَّذِينَ كَانَتُ أَعَيْنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمِّعاً إِنَّ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَتَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيّ أَوْلِيَآ ۚ إِنَّا أَعْتَدُنا جَهَنَّمَ لِلْكَنْفِرِينَ نُزُلاً ١٠٠ قُلْ هَلْ نُنَبِّكُم إِلَّا خُسَرِينَ أَعْمَالاً إِنَّ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً اللهُ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِنتِ رَبِّهِمْ وَلِقَابِهِ. فَحَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَزْناً اللَّ ذَالِكَ جَزآ أَوُّهُمُ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّكُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلاً ٧ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبِغُونَ عَنْهَا حِوَلاً إِلَى قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَاداً لِّكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ عِمَدَداً ١٩٠ قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرُّ مِّتْلُكُمْ يُوحَىٓ إِلَىٓ أَنَّمَآ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عِفَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَلِحاً وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَأَحَداً ١٠٠

المنوع السِّال المركبة

سُونَ فَيْ جَرَانِ جَرَا

بِسْ مِلْللَّهِ أَلْرَحْهِ مِر

حَهِيعَصَ ١ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ و زَكْرِيَّاءَ

إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَنِدَآءً خَفِياً آلَ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَظْمُ مِنْ وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكِيبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِّ

شَقِيّاً ٤ وَإِنِّ خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ

إُمْرَأَقِي عَاقِراً فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ أَدُنكَ وَلِيّاً ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبِ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيّاً ۞ يَنزَكَرِيّآءُ

سِنَ عَانِي يَعْمُوب واجْعَلْهُ رَبِ رَصِّي مَا يَكُمْ نَجْعَلَ لَهُ وَمِن قَبْلُ سَمِيًا ؟ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُكْمِرِ ٱسْمُهُ ويَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلَ لَهُ ومِن قَبْلُ سَمِيًا ؟

ا قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَكُمُ وَكَانَتِ إُمْرَأَ فِي عَاقِراً

وَقَدْ بِلَغْتُ مِنَ أَلْكِ بَرِعُتِيّاً () قَالَ كَذَالِكَ

قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى آهَ يِّنُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ قَالَ رَبِّ وَهَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ أَلَا شَيْعًا اللهِ عَالَيَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا

تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَكَتُ لَيَالِ سَوِيّاً ١٠ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ

مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُواْ بُكْرَةٌ وَعَشِيّاً ١

يِنَحْيَى خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةً وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيّاً ١١١ وَحَنَاناً مِّن لَّدُنَّا وَزَكُوٰةً وَكَانَ تَقِيّاً ١ وَبَرّا بُوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّاراً عَصِيّاً اللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيّاً ١١٥ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتُ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيّاً ١١٠ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَاباً فَأْرُسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوتًا 🖤 قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيّاً ١٨ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَماً زَكِيّاً ١٩ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُكُمُّ وَكُمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ وَكُمْ أَكُ بَغِيّاً نَ قَالَ كُنَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُو عَلَىَّ هَيِّنُ وَلِنَجْعَلَهُ وَءَايَةٌ لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةٌ مِّتَا وَكَانَ أَمُرا مَّقُضِياً ١١ اللهِ فَحَمَلَتْهُ فَأَنتَبَذَتُ

- قَالَتْ يَكِلَيْتَنِي مُتُّ قَبْلَ هَلَذَا وَكُنتُ نِسْياً مَّنسِياً
- فَنَادَىٰهَا مَن تَحْتَهَآ أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً (١)

بِهِ مَكَاناً قَصِيّاً ١٠ فَأَجَاءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ

وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تَسَّنقُطُ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً ٢٠٠٠

فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِّى عَيْناً فَإِمَّا تَرَينَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيّاً 🕦 فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ وَقَالُواْ يَامَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْعًا فَرِيّاً ٧٧ يَتَأْخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ إُمْرَأَ سَوْءِ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيّاً ( ١٨ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيّاً ١٠٠ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَكِنِي ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَى نَبِيّاً إِنَّ وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ مَادُمْتُ حَتِّاً اللَّ وَبَرّاً بِوَالِدَقِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيّاً ١ وَٱلسَّكَمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيّاً (٢٣ ذَالِكَ عِيسَى إُبَنُ مَرْيَمٌ قَوْلَ ٱلْحَقّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ٢٤ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدِّ سُبْحَننَهُ وَ إِذَا قَضَىٓ أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيكُونُ ٢٥ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (١٦) فَاخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيم 👣 أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنا لَكِنِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ (٢٨)

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ في غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ 📆 إِنَّا نَحْنُ نَرَثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ 🥹 وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ وَكَانَ صِدِّيقاً نَّبِيّاً ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَثَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ١٠٠ يَثَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنَي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَويّاً ١٤٠ يَكَأُبُتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَنِّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَان عَصِيّاً ﴿ اللَّهُ مَا أَبْتِ إِنَّ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَان فَتَكُونَ لِلشَّيْطُنِ وَلِيّاً ﴿ فَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَبَإِبْرَهِيمُ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ لأَرْجُمَنَّكِّ وَٱهْجُرُنِي مَلِيّاً 1 قَالَ سَلَمُ عَلَيْكً سَأَسُتَغُفِرُ لَكَ رَبِّيَّ إِنَّهُ وكَانَ بِي حَفِيّاً ٧٧ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدُعُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّ عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيّاً ( فَلَمَّا أُعُتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلّا جَعَلْنَا نَبِيّاً (1)

- وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدُقٍ عَلِيّاً ۞
- وَٱذۡكُرُ فِي ٱلۡكِتَكِ مُوسَىٰٓ إِنَّهُ وَكَانَ مُخۡلَصاً وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيّاً

وَنَكَدَيْنَاهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيّاً ٥٠٠ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا ٓأَخَاهُ هَنرُونَ نَبِيّاً ٣٠ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُۥكَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيّاً ٥ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ, بٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِۦمَرْضِيّاً ۞ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ إِدُرِيسَّ إِنَّهُ ۚ كَانَ صِدِّيقاً نَّبَيّاً ٥٦ وَرَفَعَنْهُ مَكَاناً عَلِيّاً ٧٧ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّي مَن دُرِّيَّةٍ عَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةٍ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَاءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَآ إِذَا تُتَكَى عَلَيْهِمْ ءَايَكَ ٱلرَّحْمَانِ خَرُّواْ سُجَّداً وَبُكِيّاً اللهِ اللهِ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَاتُّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً 🧐 إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً فَأُوْلَيَبِكَ يُدْخَلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا أَنَ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِۚ إِنَّهُ ۚ كَانَ وَعَدُهُ مَأْتِيّاً ١١٠ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً إِلَّا سَلَماًّ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيّاً ١١٠ تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيّاً إِللَّ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمُر رَبِّكَ لَهُ ومَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكٌ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً 🕦

المريداة ال

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرُ لِعِبَدَيَّهِ-هَلْ تَعْلَمُ لَهُ وسَمِيّاً 10 وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَعِذَا مَامُتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيّاً إِنَّا أَوَلَا يَذُكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقُناهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يِكُ شَيْعاً ١٧٠ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جُثِيّاً إِلَّا ثُمَّ لَنَنزعَنَّ مِن كُلّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَانِ عُتِيّاً ١١ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمُ أَوْلَىٰ بِهَا صُلِيّاً ٧٠٠ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَاردُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْماً مَّقْضِيّاً ٧١ شُمَّ نُنجِي أُلَّذِينَ إُتَّقُواْ وَّنذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جُثِيّاً ٧١ وَإِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَاماً وَأَحْسَنُ نَدِيّاً ٧٣ وَكُمْ أَهُلَكُنَا قَبُلَهُم مِّن قَرُنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنْاً وَرِءْياً ٧٤ قُلُ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ مَدّاً حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنِّ هُوَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضْعَفُ جُنداً ٧٥ وَيَزيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ هُديُّ وَٱلْبَقِينَتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ مَّردّاً ٧١

أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بِعَايِنَتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِر ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَن عَهْداً إِلَّ كَالَّ حَمَن عَهْداً إِلَى كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ أَلْعَذَابِ مَدّاً ٧٩ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْداً ٥٠٠ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزَّا ١ كُلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا ١٠ أَلَمْ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّا ١٦٥ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدّاً ١٤٥ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَانِ وَفَداً ١٥٥ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ ورُداً ١٠ لا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن ٱتَّخَذَعِند ٱلرَّحْمَانِ عَهْداً إِنَّ وَقَالُواْ إُتَّخَذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَدا ﴿ اللَّهِ لَقَدُ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدّاً ( ٩٠ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَتُ يَنفَطِرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدّاً ﴿ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَانِ وَلَداً (الله وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَن يَتَّخِذَ وَلَداً ١٠ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّاءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْداً ١٠ لَقَد أَحْصَلهُمْ

وَعَدَّهُمْ عَدّاً ١٤٠ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَرُداً ١٩٠

إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللَّمْ اللَّحْمَنُ وُدَّا اللَّ فَإِنَّمَا يَسَرَنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَبِهِ اللَّحْمَنُ وُدَّا اللَّ فَإِنَّمَا يَسَرُنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَبِهِ اللَّمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْماً لُّدًا اللهِ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم اللهُمْ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِنْ أَحَدِ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكُزا اللهِ مِن قَرْنِ هَلْ تُحِسُ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكُزا اللهِ اللهُ اللهُمْ رِكُزا اللهِ اللهُ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُلْمُ اللهُمُلْمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ

بِشْ مِرْ اللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ الرَّحِيمِ

طِهِ اللهِ مَا أَنزَلْنا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ الْ إِلَّا تَذْكِرَةً لِيَمْن يَخْشَىٰ اللَّمَوَتِ ٱلْعُلَى اللَّمَ يَخْشَىٰ اللَّهُ مَوَالسَّمَوَتِ ٱلْعُلَى اللَّهُ مَن خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَتِ ٱلْعُلَى اللَّهُ مَن خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَتِ ٱلْعُلَى اللَّهُ مَن خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَتِ ٱلْعُلَى اللَّهُ مَن خَلَقَ اللَّهُ مَن خَلَقَ اللَّهُ مَن عَلْقَ اللَّهُ مَن عَلَى اللَّهُ مَن عَلْقَ اللَّهُ مَن عَلْقَ اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ مَن عَلَى اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْع

ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ٥٠ لَهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي

ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ﴿ وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ وَيَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ﴿ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَكَ إِلَّا هُوَ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ

ٱلْحُسْنَىٰ ﴿ وَهَلُ أَتَلَكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿ إِذْ رِعِ انَاراً فَعَلَى عَاتِيكُم مِّنْهَا بِقَبِسِ فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمۡكُثُواْ إِنِّى ءَانَسْتُ نَاراً لَّعَلَى ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِقَبِسِ

أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدَّى ﴿ فَلَمَّا أَتَّلَهَا نُودِى يَكُمُوسَى ۗ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

إِنِّ أَنَا رَبُّكَ فَا خَلَعُ نَعْلَيْكً إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوى ١

المزب

وَأَنَا ٱخۡتَرَتُكَ فَٱسۡتَمِعۡ لِمَا يُوحَىٰ ١ إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا ۗ فَأُعْبُدُ فِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكُرِيَ ١٤٠ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِكَةً أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ 10 فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأُتَّبَعَ هَوَلِهُ فَتَرْدَى ١١٠ وَمَا تِلْكَ بيَمِينِكَ يَكُمُوسَىٰ ١٧١ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَنَارِبُ أُخُرَى 🚺 قَالَ أَلْقِهَا يَكُمُوسَىٰ ١٩ فَأَلْقَلَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ٢٠ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى 🕦 وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ١ لِنُرِيكَ مِنْ ءَايِكِتِنَا ٱلْكُبْرَى ١٣ ٱِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وِطَغَى ١٤٠ قَالَ رَبِّ إُشْرَحْ لِي صَدْرِى (٥) وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِي (١) وَٱحْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي ٧٧ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ١٨ وَٱجْعَل لِي وَزِيراً مِّنْ أَهْلِي ١٩ هَـرُونَ أَخِي " ٱشُّدُهُ بِهِ ٓ أَزُرى اللَّ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي اللَّ كَيْ نُسَبِّحكَ كَثِيراً ٢٦ وَنَذْكُركَ كَثِيراً ٢٤ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيراً ٢٥ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلَكَ يَكُمُوسَىٰ [7] وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَكَ (٧٧)

اللِّيارِ بْزَعَتْبُنَ ﴾ ﴿ وَاللَّهَارِ بُرَعَتْبُنَ ﴾ وَاللِّيارِ بُرَعَتْبُنَ

إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىۤ 📉 أَنِ ٱقُذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقَٰذِفِيهِ فِي ٱلْيَمِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي آ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكُفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٓ أُمِّكَ كَىٰ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفُساً فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّكَ فُتُوناً فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهُلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَامُوسَىٰ كَالَمِثْتُ عَلَىٰ قَدَرِ يَامُوسَىٰ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (1) أَذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَنِي وَلَا تَنِيا فِي ذِكْرِي اللهُ أِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وطَغَى اللَّهُ فَقُولًا لَهُ وقُولًا لَّيْناً لَّعَلَّهُ مِيَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ٤٤ قَالَا رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَىٰ ٤٠٠ قَالَ لَا تَخَافَأَ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسُمَعُ وَأَرَىٰ 1 فَأْتِياهُ فَقُولاً إِنَّا رَسُولاً رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُم قَدْ جِئْنَكَ بِعَايَةٍ مِن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَمُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰ ٧٤ إِنَّا قَدُ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ١٨ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَكُمُوسَىٰ ١٩ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وِثُمَّ هَدَىٰ ٥٠ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ١٠٠

ربع العزب ۳۲

قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابُّ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَى ٥٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلاً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ مَأَزُوا جاً مِّن نَّبَاتِ شَتَّىٰ ٥٣ كُلُواْ وَٱرْعَوْا أَنْعَامَكُمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتِ لِأَوْلِي ٱلنُّهَلِ 🐠 🏶 مِنْهَا خَلَقُنْكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ٥٠ وَلَقَدُ أَرَيْنَاهُ ءَايِكِتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبِي ٥ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَامُوسَىٰ ٥٧ فَلَنَأْتِينَّكَ بِسِحْرِ مِّثْلِهِ-فَٱجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً لَّا نُخْلِفُهُ ونَحْنُ وَلآ أَنتَ مَكَاناً سُوى ٥٠ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحيَ وم فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ وثُمَّ أَقَكَ 10 قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمُ لَا تَفْتَرُ واْ عَلَى أُللَّهِ كَذِباً فَيَسْحَتَكُم بِعَذَابِ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱِفْتَرَىٰ ١٠ فَتَنَازَعُوۤا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوَىٰ ١٠٠ قَالُوٓا إِنَّ هَلَذَانِ لَسَلِحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ 😈 فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱِئْتُواْ صَفّا ۗ وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ 🔱

قَالُواْ يِكُمُوسَيْ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ 10 قَالَ بَلُ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمُ أَنَّهَا تَسْعَى 11 فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةَ مُثُوسَى (١٧) قُلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ 🚺 وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَّفُ مَا صَنَعُوٓاً إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَحِرً وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ١١ فَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّداً قَالُوَاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَلَرُونَ وَمُوسَى 🕚 قَالَ ءَأَ مَنتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ ولَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرِّ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفِ وَلَأُصِلِّبَتَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَاباً وَأَبْقَى ٧١ قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيْنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَّا فَٱقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَآ ١٧٠ إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَالِيَغْفِرَلَنَا خَطَلِيَنَا وَمَآ أَكُرَهُتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ٧٣ إِنَّهُ مِن يَأْتِ رَبَّهُ ومُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ وجَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ٧٤ وَمَن يَأْتِهِ مِ مُؤْمِناً قَدُ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُوْلَنَبِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى ٧٠ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأْ وَذَالِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّى 🚺

وَلَقَدُ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَأْضُرِبُ لَهُمْ طَرِيقاً فِي ٱلْبَحْرِ يَبَساً لَّا تَخَفُ دَرَكاً وَلَا تَخْشَى ٧٠ فَأَتُبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ ـ فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْمَحْ مَا غَشِيَهُمْ ٧١ وَأَضَلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ٧٩ يَكِنِي إِسْرَوِيلَ قَدْ أَنجَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُقِ كُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي 🕚 كُلُواْ مِن طَيّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلّ عَلَيْكُمْ غَضَبَيّ وَمَن يَحْلِلُ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدُ هَوَى (١٠) وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً ثُمَّ ٱهْ تَدَىٰ ١٠٠ اللهِ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ اللَّهِ قَالَ هُمْ أُوْلَآءِ عَلَىٰٓ أَثَرى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ (4 قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ (٥٠ فَرَجَعَ مُوسَى ٓ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفاًّ قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعُداً حَسَناً أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهَدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبُ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مُّوْعِدِي (1) قَالُواْ مَآ أَخُلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَآ أَوْزَاراً مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَالِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ ﴿٧٧



فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَّهُو خُوارٌ فَقَالُواْ هَلَذَآ إِلَهُكُمْ وَ إِلَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِىَ ٥٠ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِمُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً ٥٩ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۗ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ فَٱتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓا أَمْرِي ﴿ فَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ اللهُ قَالَ يَلهَ الرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّواْ اللَّ اللَّهَ تَتَّبَعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمُرى ١٠٠ قَالَ يَبْنَؤُمِّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَّ ا إِنَّى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقُتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي (1) قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِيُ (10) قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ عَفَيَضْتُ قَبْضَةٌ مِّنْ أَثَر ٱلرَّسُوكِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتُ لِي نَفْسِي ١٩٠ قَالَ فَأُذُهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفاً لَّنُحَرِّقَنَّهُ وثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ وفِي ٱلْيَمِّ نَسُفاً ٧٠ إِنَّمَا إِلَّهُ كُمُ أَلِلَهُ أَلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً ١

يُؤُوالسِّالِ بِنَعَشَبً ﴾ ﴿ لَمَ اللَّهُ السِّوْرَةُ طُهُمْ

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَّ وَقَدْءَا تَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْراً ٩٩ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ وِيَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وزُراً الله خَلِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ حِمْلاً إِن يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورُ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِرُرْقاً ١٠٠ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثُتُمْ إِلَّا عَشْراً ١٠٠ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْتَكُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْما كَانِ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسِّفاً ١٠٥ فَيَذَرُهَا قَاعاً صَفْصَفاً ١٠١ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجاً وَلَا أَمْتاً ١٠٠ يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ أُلْأَصُواتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْساً اللهُ يَوْمَ إِذِلَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُو قَوْلاً إلى يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ-عِلْما الله الله وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلُماً إِنَّ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَمُؤُمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلُماً وَلَا هَضُماً ١١٠ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَاناً عَرَبتاً وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكُراً



فَتَعَلَى أَللَّهُ أَلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحُيُهُ وَقُل رَّبّ زِدْني عِلْماً إِلَيْ وَلَقَدْ عَهِدُناً إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبِّلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ وَعَزُماً ١٠٠٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَبِكَةِ أَسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى اللهِ فَقُلْنَا يَتَادَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُوُّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشُقَىٰ اللَّهِ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعُرَىٰ اللَّهِ وَإِنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِيهَا وَلَا تَضْحَى إِنَّا فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَنَادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَّا يَبْلَىٰ ١٠٠ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ لَهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُ وَفَغَوَى اللَّهِ ثُمَّ ٱجْتَبَهُ رَبُّهُ وَفَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ١٠٠ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً ابَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدىً فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى اللَّهِ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن نِ كُرى فَإِنَّ لَهُ ومَعِيشَةٌ ضَنكا وَنَحْشُرُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ١٤٤ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً ١١٥

قَالَ كَذَالِكَ أَتَتْكَ ءَايَنتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَالِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ١١١ وَكَذَالِكَ نَجْزِي مَنْ أَسُرَفَ وَلَمْ يُؤُمِنْ بِعَايَتِ رَبِّهُ - وَلَعَذَابُ أَلْأَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ إِلَّا أَفَلَمْ يَهْدِلَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ أَلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِينِهِمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَتِ لِأُولِي ٱلنُّهَىٰ 🐚 وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَاماً وَأَجَلُ مُّسَمَّى ١٩٠ فَأُصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۗ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تُرْضَىٰ نَ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزُوَجاً مِّنْهُمۡ زَهۡرَةَ ٱلۡحَيٰوةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِلَّا وَأُمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْعَلُكَ رِزْقا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوى اللهِ وَقَالُواْ لَوُلَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّهِ عَلَيْهُم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ إِنَّ وَلَوْأَنَّا أَهْلَكُنْهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ. لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ ءَايَلتِكَ مِن قَبْل أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَك 🐠 قُلْ كُلُّ مُّ تَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُواً فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّويِّ وَمَن ٱهْتَدَى ١٣٥

الجزء ١٧ الحزب٣٣

## سُورَةُ الْأَنْبُكُ الْأَنْبُكُ الْأَ

ترتيبها ۲۱

بِسْــــمِأُللَّهِٱلرَّحْمَرُ اللَّهِ الرَّحْمَرُ الرَّحِيمِ

اَقُتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِ عَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ اللَّهُمْ مَا عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَعْرِضُونَ المَا عَلَيْ اللَّهُ اللْ

هَلُهَاذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّنْلُكُمُّ أَفَتَأُنُّونَ ٱلسِّحْرَوَأَنتُمُ الْمَعْرُونَ ٱلسِّحْرَوَأَنتُمُ الْمُعْرُونَ السِّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ اللَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ اللَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ

إَلَى مَا عَامَنَتُ قَبُلُهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْكُما أَفْهُمْ يُؤُمِنُونَ

اللهِ وَمَا أَرْسَلُنَا قَبُلُكَ إِلَّا رِجَالاً يُوحَى إِلَيْهِم فَسْعَلُوٓا أَهُلَ اللهِ عَلَيْنَهُم جَسَداً اللهِ صَلَى إِن كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ اللهِ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَداً

لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ( ) ثُمٌّ صَدَقَنَهُمُ

ٱلْوَعْدَ فَأَنجَيْنَهُمْ وَمَن نَشَاءُ وَأَهْلَكِ عَنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ١

لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفلاً تَعْقِلُونَ 🕛

وَكُمْ قَصِمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةٌ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْماً ءَاخَرِينَ ١ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَاۤ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرُكُضُونَ ١ لَاتَرُكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَى مَآ أُتُرفَتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْعَلُونَ ١٣) قَالُواْ يَنَوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١٤ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعُولِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيداً خَلِمِدِينَ 10 وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَيعِبِينَ 🕦 لَوْ أَرَدُنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهُوآ لَّا تَّخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ١٧٧ بَلُ نَقُذِفُ بِٱلْحَقّ عَلَى ٱلْبَاطِلِ فَيَدْمَخُهُ وَفَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ وَمَن فِي أَلْسَمَ وَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ ولا يَسْتَكُبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ١١ يُسَبِّحُونَ أُلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ٢٠ أَمِ ٱتَّخَذُوٓا ءَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِمَآءَ الِهَةُ إِلَّا أَللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ أَللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرِّش عَمَّا يَصِفُونَ ١٠٠ لَا يُسْعَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْعَلُونَ ١٠٠ أُمِر ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ يَ ءَالِهَةَ قُلُ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمُ هَاذَا ذِكْرُ مَن مَّعِي وَذِكْرُمَن قَبْلِّي بِلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُعْرضُونَ 😲

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا يُوحَى ٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ وِلآ إِلَهُ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ إُتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَداَّ شُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكَرَمُونَ ١٠ لَا يَسْبِقُونَهُ وِبِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ مِ يَعْمَلُونَ (٧٧) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن ٱرْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (١) الله وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهُ مِّن دُونِهِ عَنَالِكَ نَجْزيهِ جَهَنَّمُّ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّلِمِينَ ١٠٥ أُولَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ 📆 وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجاً سُبُلاً لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (اللهِ وَجَعَلْنَا أَلسَّ مَآءَ سَقُفاً مَّحُفُوظاً وَهُمْ عَنُ ءَاينتِهَا مُعْرِضُونَ ٢٦ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ (٣٣) وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلُدَّ أَفَإِيْنِ مُّتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ 😲 كُلُّ نَفْسِ ذَابَقَةُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبُلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ 💬

وَإِذَا رِءَاكَ أَلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًا أَهَاذًا ٱلَّذِي يَذُكُرُ وَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكُرِ ٱلرَّحْمَانِ هُمْ كَنفِرُونَ ١٦ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِّ سَأُوْرِيكُمْ ءَايِكِتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ 🕎 وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١٨ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِ مُ أَلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اللهِ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةٌ فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْ تَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ٤٠ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ برُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزُءُونَ ١ قُلُ مَن يَكُلَؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَانَ بَلْ هُمْ عَن ذِكر رَبِّهِ مِمُّعُرضُونَ ١٠ أَمْر لَهُمْ وَالِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ لَ إِلَى مَتَّعْنَا هَــَؤُلآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَآ أَفَهُمُ ٱلۡعَلِبُونَ 🕮

قُلُ إِنَّمَآ أُنذِرُكُم بِٱلْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ٤٠ وَلَهِن مَّسَّتُهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَاب رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُويُلُنَّ إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَى بِنَا حَسِبِينَ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـُرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآءً وَذِكُرآ لِّلُمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ مِنَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ٤٩ وَهَلَذَا ذِكْرٌمُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمُ لَهُ ومُنكِرُونَ ۞ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَاۤ إِبْرَهِيمَ رُشِّدَهُ ومِن قَبُلُ وَكُنَّا بهِ عَلِمِينَ (٥) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَا هَلَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَكِفُونَ ٥٠ قَالُواْ وَجَدُنَآءَابَآءَنَا لَهَا عَلِيدِينَ ٥٣



قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٥٠ قَالُوٓاْ

أَجِئَتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْرَأَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ ٥٠ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ

وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَالِكُم مِّنَ ٱلشَّاهِدِينَ

🐠 وَتَاُللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّواْ مُدْبِرِينَ 🤍

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلَّا كَبِيراً لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ٥٩ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَلْذَا بِعَالِهَتِنَآ إِنَّهُ وَلَمِنَ أَلْظُّلِمِينَ ٥٩ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَي يَذْ كُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ 🕦 قَالُواْ فَأْتُواْ بِهِ عَلَىٰٓ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ١١٠ قَالُوٓا ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَنذَا بِعَالِهَتِنَا يَكَإِبْرُهِيمُ ١١٠ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ وَكَبِيرُهُمْ هَلْذَا فَسُعَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ١٠ فَرَجَعُوٓاْ إِلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓا إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّالِمُونَ 10 ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَؤُلآءِ يَنطِقُونَ 🔟 قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْعاً وَلَا يَضُرُّكُمْ ١١٠ أُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٧٧ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمُ إِن كُنتُمُ فَعِلِينَ 10 قُلْنَا يِكِنَارُ كُونِي بَرْداً وَسَكِماً عَلَيْ إِبْرَاهِيمَ 19 وَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ٧٠ وَنَجَّيْنَهُ وَلُوطاً إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بِنَرَكُنا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ 🖤 وَوَهَبُنا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ

وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةٌ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعُلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوْةِ وَكَانُواْ لَنَا عَبِدِينَ ٧٣ وَلُوطاً ءَاتَيْكُهُ خُكُماً وَعِلْماً وَنَجَيْنَهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَيْتِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْعِ فَسِقِينَ ٧٤ وَأَدُخُلُنَهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ ومِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٧٠ وَنُوحاً إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَٱسۡـتَجَبْنَا لَهُ وِفَنَجَّيْنَــُهُ وَأَهْلَهُ مِنَ أَلْكُرْبِ أَلْعَظِيمِ ٧١ وَنَصَرُنَكُ مِنَ أَلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِئِينَ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ٧٧ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيهِ غَنَمُ أَلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ٧ فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّاءَاتَيْنَا حُكُماً وَعِلْما ۗ وَسَخَّرُنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ (١٩) وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَكِرُونَ ٥٠ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرّبِحَ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِهِ

إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بِنَرَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ 🐠

للِزُ وُ السِّيلِحَ عَشِينَ

المرداع المردا

النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُعَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي النَّفُلِ الْمَنْ فَكُن الْمَن اللَّهُ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي النَّفُلُمَاتِ أَن لَّا إِلَىهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي فَنَادَى فِي النَّفُلُمَاتِ أَن لَّا إِلَىهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي

كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْفُووَنَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْفُورِيَّاءَ مِنَ ٱلْفَوْرِيِّنَ ﴿ فَرَحَالِكَ نُجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَزَكَرِيَّاءَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَرَبِّ لَا تَذَرُنى فَرُداً وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَرَبِّ لَا تَذَرُنى فَرُداً وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ

( الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ ع

لَهُ زَوْجَهُ أَوْ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ

وَيَدْعُونَا رَغَباً وَرَهَبا وَكَانُواْ لَنَا خَسِعِينَ ٠٠٠

وَٱلَّةِ ٓ أَخْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَاكِةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ عَ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعَبُدُونِ 0 وَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُم حُكُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ اللهِ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيهِ وَإِنَّا لَهُ وكَتِبُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا لَهُ وكَتِبُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا لَهُ وكَتِبُونَ أَهْلَكُنْكُما أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (0) حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبِ يَسِلُونَ اللهِ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَنْخِصَةٌ أَبْصَرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَكُويُلُنَا قَدُ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلَذَا بَلْ كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَاردُونَ ١٠٥ لَو كَانَ هَنَوُلآء ءَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ اللهِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ أَلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰٓ أُوْلَيْبِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ 🕦

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتُ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ١٠٠ لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ ٱلْمَلَيْكِ فَهُ هَاذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اللهِ يَوْمَ نَطُوى أَلسَمَاءَ كَطَى ٱلسِّجِلِ لِلْكِتَبُ كَمَا بَدَأْنَا ٓ أَوَّلَ خَلْقِ نُّعِيدُهُ وَعُداً عَلَيْنَآ إِنَّا كُنَّا فَلعِلِينَ ا وَلَقَدُ كَتَبْنَا فِي أَلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكِرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يرثُها عِبَادِي ٱلصَّلِحُونَ نِ إِنَّ فِي هَاذَا لَبَلَغًا لِّقَوْمِ عَلَيدِينَ إِنَ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَكَمِينَ الله الله الله عَنْ إِلَى أَنَّمَا إِلَى الله الله وَحِنْ إِلَكُ وَاحِدٌ فَهَلُ أَنتُم مُّسْلِمُونَ إِن قَوَلُواْ فَقُلُ ءَاذَنتُكُمْ

عَلَىٰ سَوَآءِ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيبُ أَم بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ 🚇 إِنَّهُ وِيَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ا وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُ وِفِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَكُّ إِلَى حِينِ اللَّهُ قُل

رَّبِّ أَنْكُم بِٱلْحَقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَانُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ١١٠

ترتيبها من سِيُورَقُ الْنَجِبُ جِي



## بِسْ مِ أُللَّهِ أُلرَّ مُرَرِ أُلرَّحِ مِ

يَنَأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِنَّقُواْ رَبَّكُمُّ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ١ يُوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى أَلنَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَكِكِنَّ عَذَابَ أَللَهِ شَدِيدٌ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَلِدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدٍ ٢ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ ومَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ ويُضِلُّهُ و وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ٤٤ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضِّغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاَ ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئاً وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا

ٱلْمَآءَ ٱهُتَزَّتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتُ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

فَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَٱنَّهُ وَيُحْى ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ وعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن في ٱلْقُبُورِ ٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَاهُدى وَلَا كِتَابِ مُّنِيرِ ٨ ثَانِي عِطْفِهِ عِلْيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ وفِي ٱلدُّنْيَا خِزْئُ وَنُذِيقُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ 1 فَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ أَللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِم لِّلْعَبِيدِ 🕦 وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ وَغَيْرٌ الطَّمَأَنَّ بِهِ - وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَةٌ إَنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجُهِهِ خَسِرَ أَلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ إِن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ أَو ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١١ يَدْعُواْ لَمَن خَرُّهُ وَأَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ لَبِئْسَ أَلْمَوْلَى وَلَبِئْسَ أَلْعَشِيرُ اللهِ إِنَّ أَللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (1) مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْأَخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقُطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلُ يُذُهِبَنَّ كَيْدُهُ وَمَا يَغِيظُ 🕛

وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَتِ بَيِّنَتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهُدِى مَن يُريدُ اِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِينَ وَٱلنَّصَرَىٰ اللَّهُ اللَّهَ مَا وَالنَّصَارَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوۤا إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ١٧٠ ٱلَمْرِتَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ ومَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْحِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِّ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ أَلْعَذَابٌ وَمَن يُهِن أَللَّهُ فَمَا لَهُ ومِن مُّكْرِمِّ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ فِي رَبِّهِمُ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْق رُءُوسِهمُ ٱلْحَمِيمُ اللهِ يُصْهَرُ بِهِ مَا في بُطُونهم وَٱلْجُلُودُ ١٠ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ١٠ كُلَّمَا أَرَادُوٓا أَن يَخُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمِّرِ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيق إِنَّ أَلِلَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ

منجية دريع الوديع

جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ

أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُولُؤا ۗ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ١

وَهُذُوٓا إِلَى أَلطَّيِّب مِنَ أَلْقَوْلِ وَهُذُوٓا إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءٌ ٱلْعَلَافُ فِيهِ وَٱلْبَادُّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ تُذِقُّهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ نَا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكُ بِي شَيْئاً وَطَهِّرُ بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ ( وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقِ ٧ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ أَسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكَمِّ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرَ إِنَّ ثُمَّ لَيَقُضُواْ تَفَثَهُمْ وَلَيُوفُّواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ 19 فَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ أَللَّهِ فَهُوَ ضَيْرٌ لَّهُ وعِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ ٱلْأَنْعَكُمُ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمٌّ فَٱجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَ نِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ نَ

إِنْ السِّياحَ عَشِنَ لَهُ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

حُنَفَآء لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآء فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُأَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ اللهُ وَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَيْمٍ أَللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى ٱلْقُلُوبِ اللُّهُ فِيهَا مَنَفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَاۤ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً لِّيَذْكُرُواْ إُسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِّ فَإِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ فَلَهُ وَأَسْلِمُوا وَبَشِيرِ ٱلْمُخْبِينَ ٢٤ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُو بُهُمْ وَٱلصَّبِرِينَ عَلَى مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ 🔞 وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَيْرٍ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَالْذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ أَلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ كَذَالِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقُوى مِنكُمَّ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمُّ وَبَشِّر ٱلْمُحْسِنِينَ ٧٧ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ عَامَنُوَّا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورِ ٢٨



أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اللهِ اللَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكِرِهِم بِغَيْرِحَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۗ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَبُّ أَللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِنَّ أَللَّهُ لَقُوعُ عَزِيزٌ اللَّهِ مِنَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ أَلزَّكُوهَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكُرُّ وَلِلَّهِ عَلَقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ٤ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَتَمُودُ ١٤ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ١٤ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَّ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذتُّهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَّةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرِ مُّعَطَّلَةِ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ٥٤ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوۡءَاذَانٌ يَسۡمَعُونَ بِهَآ فَإِنَّهَا لَا تَغْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ 🔱

وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعُدَهُو وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ فَكَأَيِّن مِّنِ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُثَّرٌ أَخَذتُّهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ( الله عَلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَاْ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ( فَ عَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَلِتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَنَبِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبُلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيٓ إِلَّاۤ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ عَلَيْسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّرُيُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَ لَيَجْعَلَ مَا يُلْقِي أَلشَّيْطَ إِنْ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُم وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِعَاقِ بَعِيدٍ ٥٠ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ وَقُلُو بُهُمُّ وَإِنَّ أَللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ٥٤ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمِ ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِذِ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ

وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

وَكَذَبُواْ بِاَيَتِنَا فَأُوْلَيَكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿
وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ قُتِلُواْ أَوْمَا تُواْ لَكُو مَا لَكُ لَا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللّهَ لَهُو خَيْرُ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّهُ رِزْقاً حَسَنا قَوانِ اللّهَ لَهُو خَيْرُ اللّهَ لَكُو لِنَا لَكُ وَمَنَ عَاقبَ بِمِثْلِ اللّهَ لَعَلِيمُ حَلِيمٌ أَن اللّهَ لَكُ وَمَنَ عَاقبَ بِمِثْلِ اللّهَ لَكُو لِيمُ اللّهَ لَكُو لِيمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه



أَلَمْ تَرَأَنَ أَللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ اَفَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ

مُخْضَرَّةً إِنَّ أَللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ١ لَهُ وَمَا فِي أَلسَّمَ وَتِ

وَمَا فِي أَلْأَرْضُ وَإِنَّ أَللَّهُ لَهُوَ أَلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١

أَلَمْ تَرَأَنَّ أَللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْر بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ } إِنَّ أَللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَؤُفُّ رَّحِيمٌ ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي ٱخْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمُ ثُمَّ يُحْيِيكُمُ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ اللهِ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسَكًا هُمُ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرُ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدى مُّسْتَقِيمِ الله وَإِن جَندَلُوكَ فَقُلِ أُللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠ أُللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ 🕦 أَلَمُ تَعْلَمُ أَنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَلْسَ مَآءِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّ ذَالِكَ في كِتَابُّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَمْ يُنزِّلْ بِهِ مُسلطناً وَمَالَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَالِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ ٧١ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرِّ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَلِتِنَّا قُلُ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرِّمِّن

وَالِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

المَّالِيَّةِ عَيْثَنُ ﴾ ﴿ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

يَئاً يُّهَا أَلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ٓوَإِنَّ أَلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ أُللَّهِ لَن يَخُلُقُواْ ذُبَاباً وَلَو إُجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْ لُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئاً لَّا يَسْ تَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ٧٣ مَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِقِي ٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيُّ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَتَهِ كَةِ رُسُلاً وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَإِلَى أُللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٧١ يَنَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ إَرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَٱعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ لَاسَالِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَجَهِدُواْ فِي أُللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ - هُوَ ٱجْتَبَكَ مُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَسَمَّلَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنْذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمُ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِّ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱعۡتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَمَوۡلَكُمُ فَيْعُمَ ٱلْمَوۡلِي وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ 🖤 سُورَةُ المؤمِّنُ وَلَا المؤمِّنُ وَلَا المؤمِّنِ وَلَّالِي المؤمِّنِ وَلَّالِمُوْلِقُلْمُ وَلِمُ المؤمِّنِ وَلَّالِي المؤمِّنِ وَلِي المؤمِّنِ وَلَا المؤمِّنِ وَلَا المؤمِّنِ وَلَا المؤمِّنِ وَلِي المؤمِّنِ وَلَا المؤمِّنِ وَلَا المؤمِّنِ وَلَا المؤمِّنِ وَلَّالِمُ المؤمِّنِ المؤم

الجزورة الجزورة المربعة

## بِسْ مِأْللَّهِ أُللَّهِ أُللَّهِ أَلرَّ مُرَزِأُلرَّحِ مِ

قَدُ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ (١) ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (١)

وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُومُعُرِضُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَاللَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَعَلِونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴾ إلَّا عَلَيَ

أَزُواجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 1

فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَنَبِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُمْ

لِأُمَنَ نَهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ( ) وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَ تِهِمْ يُحَافِظُونَ ( ) ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ يُحَافِظُونَ ( ) ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ يُحَافِظُونَ ( ) ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ

ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن

سُلَالَةٍ مِّن طِينِ ١١٠ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مِّكِينِ ١١٠ ثُمَّ

خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا

ٱلْمُضْغَة عَظْماً فَكَسَوْنَا ٱلْعَظْمَ لَحُما تُثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقاً

ءَاخَرُّ فَتَبَارَكَ أَللَّهُ أَحْسَنُ أَلْخَلِقِينَ اللَّهُ أَحْسَنُ أَلْخَلِقِينَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيَّتُونَ اللَّهُ المَيَّتُونَ اللَّهُ وَلَقَدُ

خَلَقُنا فَوُقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَنفِلِينَ ٧

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ إِقَدَرِ فَأَسُكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بهِ عَلَقَدِرُونَ ١١ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ عَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُثُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْأَكِلِينَ نَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لَنَّ قِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠ وَعَلَيْهَا وَعَلَى أَلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ١٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَقُومِ ٱعْبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ عَيْرُهُۥ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٢٦ فَقَالَ أَلْمَلَؤُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ مَا هَنذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ أَللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَتَبِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَنَدَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ 10 إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةُ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّى حِينِ 10 قَالَ رَبِّ أَنصُرُ نِي بِمَا كَذَّبُونِ (1) فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثَنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمٌّ وَلَا تُخَلِطِبُنِي فِي أَلَّذِينَ ظَلَمُوٓأً إِنَّهُم مُّغُرَقُونَ 🖤

فَإِذَا ٱسۡتَوَيۡتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّلْنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٢٠٠٥ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْني مَنزِلاً مُّبَارِكاً وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ (1) إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ (1) ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً ءَاخَرِينَ (١) فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ١٠٥ وَقَالَ ٱلْمَلا مُن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَلَا آ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ٢٦ وَلَبِنُ أَطَعْتُم بَشَرا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَسِرُونَ الله المَعْدُكُمُ أَنَّكُمْ إِذَا مُتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَاباً وَعِظَها أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ وَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ 🕎 إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ ٱفْتَرَىٰ عَلَى أُللَّهِ كَذِباً وَمَا نَحْنُ لَهُ رِبِمُؤْمِنِينَ 🗥 قَالَ رَبِّ ٱنصُرْ فِي بِمَا كَذَّبُونِ 🤭 قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ 🤨 فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَآءً ۚ فَبُعُدا ٓ لِلْقَوْمِ



ٱلظَّلِمِينَ (١) ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوناً ءَاخَرِينَ (١)

مَا تَشْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ٢٣ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَآ كُلُّ مَاجَآءَ أُمَّةٌ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضاً وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثُ فَبُعْداً لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ كُ أُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَنرُونَ بِئَايَنِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينِ ٤٠٠ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْماً عَالِينَ (1) فَقَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ لِبَشَرَيْن مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَدِدُونَ ٤٠٠ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ (1) وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (1) وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمآ إِلَىٰ رَبُوَةِ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ نَ أَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحاً إِنَّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٥ وَإِنَّ هَنذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ٥٠ فَتَقَطَّعُوٓاْ أَمُرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ٥٠ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينِ ٥٠ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالِ وَبَنِينَ ٥٠٠ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِّ بَل لَا يَشْعُرُونَ اِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ٧٠ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ٥٠ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشُرِكُونَ ١٩٠

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَواْ وَّقُلُو بُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ 🔃 أُوْلَتَهِكَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ 👊 وَلَا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنا كِتَابُ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١١ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ ١١٥ حَتَّى إِذَآ أَخَذُنَا مُثَرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْعُرُونَ الْاتَجْئُرُواْ ٱلْيَوْمُ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ (١٥) قَدْ كَانَتْ ءَايَـتِي تُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٓ أَعْقَبِكُمْ تَنكِصُونَ 🕦 مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسَمِراً تَهُجُرُونَ ١٠ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّالَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٨ أَمْرَلَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةٌ كُبِلُ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْتُرُهُمُ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ٧٠ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَاوَتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ تَ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ 🖤 أَمْ تَسْئَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ ٧٠ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ٧٣

وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَاطِ لَنَكِبُونَ 😢

فضف نصف الحزب ۳۵

﴿ وَلَوْ رَحِمْنَ هُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِن ضُرِّ لَّلَجُواْ فِي طُغْيَنِهِم يَعْمَهُونَ ٧٠ وَلَقَدُ أَخَذُنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ٧٠ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَاباً ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٧٧ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَ وَٱلْأَفْهِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَ كُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٠٥ وَهُو ٱلَّذِي يُحْي - وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِكَفُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ بَلُ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوَّلُونَ ﴿ فَالْوَاْ أَءِذَا مُتَّنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَهاً أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١٨٠ لَقَدُ وُعِدُنَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا هَلَذَا مِن قَبْلُ إِنَّ هَذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ أَلْأَ وَلِينَ ٥٣ قُل لِّمَن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمُ تَعُلَمُونَ ﴿ إِنَّ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ ٥٠ قُلُ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَاوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (١) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (٧٧ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ ع مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٥ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ١٩٥

بَلِ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ ومِنْ إِلَهُ إِذاً لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ سُبْحَانَ أُللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ اللَّهِ عَلَامُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشُركُونَ ١٠ قُل رَّبِ إِمَّا تُريَنِّي مَا يُوعَدُونَ ٣ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْني فِي أَلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠ وَإِنَّا عَلَىٓ أَن نُّرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ١٠٠ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ 🕦 وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبّ أَن يَحْضُرُونِ ﴿ كَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبّ ٱرْجِعُونِ ١٠ لَعَلِّيَ أَعْمَلُ صَلِحاً فِيمَا تَرَكُثُ كَلَّ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُو قَابِلُهَا وَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهَ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ إِذِ وَلاَ يَسَآءَلُونَ 💮 فَمَن ثَقُلَتُ مَوَازِينُهُ وفَأُولَكَيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠٠ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وفَأُوْلَيَ إِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ اللَّهُ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ 🕑

أَلَمْ تَكُنْءَايَتِي تُتُلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ 💯 قَالُواْ رَبَّنَا عَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْماً ضَآلِينَ 🕦 رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ إِلَّا قَالَ ٱخْسَئُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ إِنَّهُ وَكَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آ ءَامَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ أَلرَّ حِمِينَ إِنَّ فَأَتَّخَذتُّمُوهُمْ سِخْرِيّاً حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرى وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ 🕛 إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓا أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ 📖 قَالَ كُمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (١١١) قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسْعَلِ ٱلْعَآدِينَ ١١٥ قَالَ إِن لَّبِثُتُمْ إِلَّا قَلِيلاًّ لَّوُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ إِنَّ فَتَعَلَى أَلَّهُ أَلُمَاكُ أَلْحَقُّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكريمِ إِنَّ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهاً ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ وبِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ وعِندَ رَبِّهِ يَ إِنَّهُ ولَا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ١١٧ وَقُل رَّبِّ إَغْفِرُ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ ١١٨

ويبعا وه يبيكورة النبي وي

سُورَةُ النُّورُنِ،

ثلاثة أرباع الحزب الحرب

## بِنْ مِأْلِلَهِ ٱلرَّحْمَرُ أَلْرَحِ مِ

سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَتٍ بَيِّنَتِ لَّعَلَّكُمْ تَذَّكُّرُونَ

الْزَانِيَةُ وَٱلزَّافِ فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدِ مِّنْهُمَا مِاْنَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآيِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ أَوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرَ وَلْيَشْهَدُ

عَدْبِهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَ

ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ أَمُّ لَمُرِيأُتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً

فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَداً وَأُولَيَكِكَ هُمُ اللَّهُ عَفُورٌ الْفَصَادُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ الْفَاسِقُونَ ٤٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ

الفسِفون و إِلا الدِين عَرْمُونَ أَرْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ رَحِيمُ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ

فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِأَللَّهِ إِنَّهُ ولَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ

وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعُنَتَ أَللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ٧ وَيَدُرَؤُا

عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَ إِيَّ اللَّهِ إِنَّهُ ولَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ

٥ وَٱلْخَمِسَةُ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَاۤ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ

وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ 🕦

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصِّبَةٌ مِنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِنْمُ وَٱلَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ ومِنْهُمْ لَهُ وعَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ لَّوْلا آِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ ضَيْراً وَقَالُواْ هَلَذَآ إِفْكٌ مُّبِينٌ ١١٠ لُّولَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيَكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ١٠٥ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ وِبِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ وَهَيِّنا وَهُوَ عِندَ أُللَّهِ عَظِيمٌ ١٥٠ وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَاذَا شُبْحَلنَكَ هَلاَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ اللهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثَلِهِ عَأَبَداً إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا أَللهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثَلِهِ عَأَبَداً إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ اللهِ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَلَوْلَا

فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَإَنَّ ٱللَّهَ رَؤُفُّ رَّحِيمٌ نَ

الحزب الحزب ٢٦

اللَّهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعُ الْم خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ وِيأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرُّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُومَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوَّا ٱلْا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْعَلَفِكَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ " يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ إِن يَوْمَ إِذِ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ١٠٠ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَتِ أُوْلَيَاكُ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠ يَــَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتاً غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَأْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكُّرُونَ ٧

فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَداً فَلَا تَدۡخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤۡذَنَ لَكُمَّ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواً هُوَ أَزْكَى لَكُمُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٥ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَنَعُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ 🕚 قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزْكُىٰ لَهُمُّ إِنَّ أَللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ 📆 وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُ نَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيرِ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُو بِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْءَابَآبِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتهِ إِنَّ أَوْ أَبْنَآبِهِ لِي أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِ إِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآبِهِنَّ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أُو ٱلتَّابِعِينَ غَيْرَ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ 🖱 وَأَنكِحُواْ أَلْأَيْمَى مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآبِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغُنِهِمُ أَللّهُ مِن فَضْلِهِ وَٱللّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلّذِينَ لَا يَجِدُونَ بِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللّهُ مِن فَصْلِهِ وَلَيَسْتَعْفِفِ ٱلّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَبَ مِمّا مَلكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِن وَاللّهِ مُن مَالِ ٱللهِ ٱللّهِ ٱلّذِي ءَاتَلكُمْ وَلا عَلَمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِن مَالِ ٱللهِ ٱللهِ ٱلّذِي ءَاتَلكُمْ وَلا عَلَمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِن مَالِ ٱللهِ ٱللّهِ ٱلّذِي ءَاتَلكُمْ وَلا تَكْرُهُواْ فَتَيَنِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءِ إِنْ أَرَدُن تَحَصُّناً لِتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيوةِ تَكُرِهُواْ فَتَيَنِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءِ إِنْ أَرَدُن تَحَصُّناً لِتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيوةِ اللّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللّهُ مُولًا مَن يُكْرِهُواْ فَتَيَنِكُمْ عَلَى ٱللّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللّهُ مُولًا مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُولًا مِن اللّهُ مُؤْرُ ٱلسّمَاوَتِ مَن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتّقِينَ أَن اللّهُ مَن اللّهُ اللهُ مُؤْرُ ٱلسّمَاوَتِ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ إِنْ اللّهُ مَن اللّهُ مُؤُرُ ٱلسّمَاوَتِ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُؤْرُ ٱلسّمَاوَتِ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُورُ السّمَاوَتِ

وَٱلْأَرْضُ مَثَلُ نُورِهِ عَكِمِشًكَوْةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمُصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ اللَّهُ وَالْأَرْضَ مَثَلُ نُورِهِ عَمِشًكَوْةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمُصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ اللَّهُ الْأَجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّىَ ءُ تُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ

لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارُّ

نُّورُ عَلَى نُورِّ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَلَ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( و في بِيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ

وَيُذُكَرَ فِيهَا إُسْمُهُ مِيُسَبَّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ

رِجَالُ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَنَّرَةُ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ أَللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوْةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبُصِيرُ ٧٧ لِيَجْزِيَهُمُ أَللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ - وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ إِلَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بقِيعَةِ يَحْسَبُهُ أَلظَّمْعَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ أَللَّهَ عِندَهُ و فَوَفَّلَهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٢٩ أَوْ كَظُلْمَتِ فِي بَحْرِ لُّجِّيِّ يَغْشَلهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ـ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَسَحَابُ ظُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُ ولَمُ يَكَدُ يَرَكُهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ مِنُوراً فَمَا لَهُ مِن نُورِ كَ ٱلْمُ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ, مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَفَّتٍ كُلُّ قَدُ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (١) وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١٤٤ ٱلْمُ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِي سَحَاباً ثُمَّ يُؤلِّفُ بَيْنَهُ وثُمَّ يَجْعَلُهُ وزكاماً فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ وعَن مَّن يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ عِيَدُهَبُ بِٱلْأَبْصَارِ ١٠٠

النُوْلِ النَّوْلِ النَّلِي النَّوْلِ النَّوْلِي النَّوْلِ النَّوْلِ النَّوْلِ النَّوْلِ النَّوْلِ الْعَلَيْلِ النَّوْلِ النَّوْلِ النَّوْلِ النَّوْلِ النَّوْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ الْمُعْلِيلِ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ الْعِلْمِ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلْمُ لِلْمُلْلِيلُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْمُلْمُ الْعِلْمُ لِلْمُولِمُ لِلْمُ لِلْمُلْع

يُقلِّبُ أُللهُ أُلِّيْلُ وَٱلنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأُوْلِي ٱلْأَبْصِرِ النَّ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَةٍ مِّن مَّآءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى الرَّبِعْ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءً يَمْشِي عَلَى الرَّبِعْ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءً يَمْشِي عَلَى الرَّبِعْ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءً إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي لَقَدُ أَنزَلْنَا ءَايَتِ مُّبَيَّنَتٍ فَي اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي لَقَدُ أَنزَلْنَا ءَايَتِ مُّبَيَّنَتٍ مُّ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ اللَّهُ وَيُقُولُونَ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ اللَّهُ وَيُقُولُونَ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ اللَّهُ وَرَسُولِهِ عَلَيْكُولُونَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ بَعْدِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ وَالَاكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَلْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَ

يَأْتُوَاْ إِلَيْهِ مُذَعِنِينَ (19) أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ أَمِر ٱرْتَابُوٓاْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ وَبِلِ أُوْلَيْكِ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ 00

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ (0) وَمَن

ان يقولوا سمِعنا واطعنا واوليك هم المقلِحون ومن يُطِع ألله ورَسُولَه ويَخْسَ ألله ويَتَقِه فَأُولاَ إِكَ هُمُ ٱلْفَا إِزُونَ

٥٠ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل

لَّا تُقْسِمُواۚ طَاعَةُ مَّعُرُوفَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 🖤

نصف نضف العزب ۲۱

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا خُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلُتُمَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَا عَلَى أَلرَّسُول إِلَّا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتُخْلِفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبْدِلنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهم أَمْنا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَتَ إِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ 🥶 وَأَقِيمُواْ أَلصَ كَوْةَ وَءَاتُواْ أَلزَّ كَوْةَ وَأَطِيعُواْ أَلزَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠ لَا تَحْسَبَنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُّ وَلَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ٧٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ٱلْحُلْمَ مِنكُمْ تَلَكَ مَرَّتٍ مِّن قَبْلِ صَلَوْقِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ شِيَا بَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءَ ثَلَثَ عَوْرَتِ لَّكُمَّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَيْ بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ أُلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايِئِهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٩ وَٱلْقَوَعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاماً فَلَيْسَ عَلَيْهِ تَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَمُتَبَرِّجَتِ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَن لَيْسَ عَلَى أَلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بِيُوتِكُمْ أَوْبِيُوتِ ءَابَآبِكُمْ أَوْبِيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بِيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْبِيُوتِ أَخُوالِكُمْ أَوْبِيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْمَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُم بِيُوتاً فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِندِ أُللَّهِ مُبَرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 🕦 لِمُ عَالِثُهِ لَكُ مِنْ مُنْ اللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللِّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُؤْمِلًا لِمُؤْمِلًا لِمُؤْمِلًا لللَّهُ وَمُؤْمِلًا لللَّهُ وَاللَّهُ وَمُؤْمِلًا للللَّهُ وَمُؤْمِلًا للللَّهُ وَمُؤْمِلًا لللَّهُ وَمُؤْمِلًا للللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِ

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٓ أَمْرِجَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهُ - فَإِذَا ٱسۡتَءُٰذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ أُللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١١٥ لَّا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُول بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضاً قَدْيَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أَمْرِهِ عَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي أَلْسَمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 11 ترتيبها ١٥٥ شُورَةُ الفُرْقَ الْخُرْقَ الْخُرْقَ الْخُرْقَ الْخُرْقَ الْخُرْقَ الْخُرْقَ الْخُرْقَ الْخُرْقَ الْخُرْقَ الْخُرُقَ الْخُرُقَ الْخُرُقَ الْخُرُقَ الْخُرُقُ الْفُرُ الْخُرُقُ الْخُرَاقُ الْخُرُقُ الْخُرُقُ الْخُرُقُ الْخُرُقُ الْخُرَاقُ الْخُرُقُ الْخُرِقُ الْخُرَاقُ الْخُرُقُ الْخُرَاقُ الْخُرَاقُ الْخُرُقُ الْخُرُقُ الْخُرَاقُ الْخُرَاقُ الْخُرَاقُ الْخُرَاقُ الْخُرَاقُ الْخُرِقُ الْخُرَاقُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْخُرَاقُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ ا

بِشْ مِ أُللَّهِ أُلاَّحُ مِ أُللَّهِ أَلرَّحُ مِ أَللَّهِ مِ

تَبَارَكَ أَلَّذِى نَزَّلَ أَلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيراً اللهَ اللهَ مُنوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَداً وَلَمْ

يَكُن لَّهُ وشَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ وتَقْدِيراً ٢



وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةَ لَّا يَخْلُقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلَاحَيَوْةً وَلَا نُشُوراً آلَ وَقَالَ أَلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَلَذَآ إِلَّاۤ إِفْكُ ٱ۪فۡتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُۥ عَلَيۡهِ قَوْمٌ ءَاخَـرُونَ ۖ فَقَدۡ جَآءُو ظُلُماۤ وَزُوراۤ نَ وَقَالُوٓاْ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ إَكْتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأُصِيلاً ۞ قُلُ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّهُ وِكَانَ غَفُوراً رَّحِيماً 🕦 وَقَالُواْ مَا لِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسُوَاقُ لَوْلَا أَنزلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ ونَذِيراً (١) أَوْيُلْقَيَ إِلَيْهِ كَنْزُأَوْ تَكُونُ لَهُ وِجَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ ٱلظَّلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاَ مَّسُحُوراً ١٠ أَنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ أَلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً ١٠ تَبَارَكَ أُلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِّن ذَالِكَ جَنَّاتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُّ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُوراً 🕦 بَلْ

كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيراً ١

إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظاً وَزَفِيراً 🕛 وَإِذَآ أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَاناً ضَيِّقاً مُّقَرَّنِينَ دَعَوْاْ هُنَالِكَ ثُبُوراً ١ لَّاتَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُوراً وَحِداً وَآدْعُواْ ثُبُوراً كَثِيراً ١١ قُلْ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْرِجَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ كَانَتُ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيراً ١٠ لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَلدينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْداً مَّسْفُولاً إِنَّ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ أُللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَوُلاء أَمْ هُمْ ضَلُّواْ أَلسَّبِيلَ 🖤 قَالُواْ سُبْحَننَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيٓ آءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمُ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا أَلْذِكَرَ وَكَانُواْ قَوْماً بُوراً ١٠٠ فَقَدُ كَذَّ بُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرُفاً وَلَا نَصْراً وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَاباً كَبِيراً ١١١ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقُّ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمُ لِبَغْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ فِكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً 🕚 الجزء ١٩ المزب٣٧

﴿ وَقَالَ أَلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَكَمِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنآ لَقَدِ إِسْتَكُبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْعُتُوّا كَبِيراً ا يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَيْهِ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَيِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ لَا مُشْرَىٰ يَوْمَيِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْراً مَّحْجُوراً ١٠ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَآءً مَّنثُوراً ١٦٥ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ إِخَيْرٌ مُّسْتَقَرّاً وَأَحْسَنُ مَقِيلاً 😲 وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَٰمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَنِيكَةُ تَنزِيلاً ١٠٥ أَلُمُلُكُ يَوْمَبِذِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَانَّ وَكَانَ يَوْماً عَلَى ٱلْكَلْفِرِينَ عَسِيراً ١٠ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَكَيْتَنِي ٱِتَّخَدْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلاً ٧٧ يَكُويْلَتَي لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذُ فُلَاناً خَلِيلاً ١ لَكُ لَقَدُ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَفِي ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولاً ١٠٠ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُوراً 📆 وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوّاً مِّنَ ٱلْمُجُرِمِينَ ۗ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيراً اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً كَذَالِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ عُفُوَادَكُّ وَرَتَّلُنَهُ تَرْتِيلاً ٣٠

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً " ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِ فِي مِ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُوْلَيَ إِكَ شَكُّ مَّكَاناً وَأَضَلُّ سَبِيلاً إِنَّ وَلَقَدْ ءَاتَيْنا مُوسَى ٱلْكِتابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَـُرُونَ وَزِيراً ١٠٠ فَقُلْنَا ٱِذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيراً 👣 وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَاكِةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَاباً أَلِيماً (٧ وَعَاداً وَتَمُوداً وَأَصْحَابَ أَلْرَسَ وَقُرُوناً بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيراً ١٨٥ وَكُلا ضَرَبْنا لَهُ ٱلْأَمْثَلِ وَكُلّا تَتَبَرْنا تَتْبِيراً ٣٥ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أُمْطِرَتُ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا ۚ بَلُ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُوراً ٤٠٠ وَإِذَا رَأُوْكَ إِن يَتَخِذُونكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولاً ١ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْءَالِهَتِنَا لَوُلاَّ أَنِ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ أُلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلاً ١٠٠ أَرَءَيْتَ

مَن ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ وهَوَلهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً ١

يِنْ وَالسِّلْعَ عَشِيَّ ﴾ ﴿ وَالسِّلْعَ عَشِيًّ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُ تَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنَّ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً إِنْ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ وسَاكِناً ثُمَّ جَعَلْنا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً (٥) ثُمَّ قَبَضِّنَهُ إِلَيْنَا قَبِضاً يَسِيراً ١٤ وَهُو أُلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ أَلَّيْلَ لِبَاساً وَٱلنَّوْمَ سُبَاتاً وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُوراً ٧ وَهُو ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ بُشِّرا البَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً طَهُوراً ١٨ لِنُحْدِي بِهِ عِبْلَدَةً مَّيْتاً وَنُسْقِيهُ مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَاماً وَأَنَاسِيَّ كَثِيراً ١٠٤ وَلَقَدُ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبَىٰٓ أَكُثَّرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُوراً ۞ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيراً ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُم بِهِ عِهَاداً كَبِيراً ١٠٠ اللهِ وَهُو ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَلَذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَلَيْنَهُمَا بَرْزَخاً وَحِجْراً مَّحْجُوراً ٥٣ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً ٥٠ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ أَلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عِظْهِيراً ٥



وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً ٥٠ قُلْ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَاءً أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عِسَبِيلاً ٧٠ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحُ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوب عِبَادِهِ عَبِيراً اللهِ اللَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْعَلُ بِهِ-خَبِيراً ٥٩ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْمَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَنُ أَنْسُجُدُ لِمَا تَأْمُرُنا وَزَادَهُمْ نُفُوراً ١١٠ أَنَاركَ أَلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَراً مُّنِيراً ١١١ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةٌ لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً ١١ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْناً وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ أَلْجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلَاماً ١ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيكماً 10 وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إُصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابِهَا كَانَ غَرَاماً 🔟 إِنَّهَا سَآءَتُ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً 🕦 وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقُتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَاماً 🗤

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ أَللَّهِ إِلَىٰها ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ أَلنَّفُسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ أَتَاماً ١ كُنُ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَيَخُلُدُ فِيهِ مُهَاناً 10 إلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَلِحاً فَأُوْلَيَبِكَ يُبَدِّلُ أَلْلَهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتِّ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُوراً رَّحِيماً ٧٠٠ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحاً فَإِنَّهُ وِيَثُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَاباً ٧٧ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَاماً ٧٧ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَاناً ٧٧ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبُ لَنَا مِنْ أَزُواجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً ٧٤ أُوْلَلَبِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواً وَيَلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَاماً ٧٠ خَالِدِينَ فِيهَأْ حَسُنَتُ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً ٧١ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبّي لَوْلَا دُعَا قُوْكُمْ فَقَدْ كَذَّ بْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاما اللهِ

مرتيها و سُورَةُ الشِّنْعِ الْعَ

شف نصف الحزب ۳۷

## بِمْ مِلْ اللَّهِ الرَّحْمَرِ اللَّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ

طِسْمَرِ اللَّهِ يَلُكَ ءَايَثُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ اللَّهُ لَعَلَّكَ بَخِعٌ نَّفْسَكَ

أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ آلَ إِن نَشَأُ نُنزِلَ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ عَايَةً فَظَلَّتُ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ آلِ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرِمِّنَ ٱلرَّحْمَانِ مُحْدَثٍ أَعْنَقُهُمْ لَهَا خَنضِعِينَ فِي وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرِمِّنَ ٱلرَّحْمَانِ مُحْدَثٍ

إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدْ كَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَنَوُّا مَا كَانُواْ

بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ١ أُوَلَمْ يَرَوْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كَمْرَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ

كَرِيمٍ ٧ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ٥ وَإِنَّ

رَبُّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱبْتِ ٱلْقَوْمَ السَّالَ لَهُو ٱلْمَانِيَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

الله المستوري و المست

إِلَىٰ هَارُونَ اللهِ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ اللهِ قَالَ كَلَّ فَأَذُهَا بِعَا يَتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ اللهِ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ كَلَّ فَأَذُهَا بِعَا يَتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ اللهِ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ

فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ

- الله قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً وَلَيِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اللهِ الله قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً وَلَيْتُ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ الله الله قال أَلْمُ مُرْكِ سِنِينَ الله الله قال اله قال اله قال اله قال اله قال اله قال اله قال الله قال الله قال اله قال اله قال اله قال الله قال اله قال
- وَفَعَلْتَ فَعُلَتَكَ أُلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَلِفِرِينَ ١٩

قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذاً وَأَنَاْ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ نَكُمُ فَفَرَرْتُ مِنكُمۡ لَمَّا خِفْتُكُمۡ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُماً وَجَعَلَنِي مِنَ أُلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ وَتِلْكَ نِعُمَةٌ تُمُنُّهَا عَلَىٰٓ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي ٓ إِسۡرَآءِيلَ ١٠٠ قَالَ فِرْعَوۡنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ وَاللهُ اللهُ مَا وَاللهُ وَاللهُ وَمِي وَمَا بَيْنَهُ مَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ا قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ١٥ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٦ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أُرْسِلَ إِلَيْكُمُ لَمَجْنُونٌ ٧٧ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ۞ قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذتَّ إِلَها عَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ إِلَّا قَالَ أُولَوْجِمُّتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ نَ قَالَ فَأْتِ بِهِ عَإِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١٦ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ١٦ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ إِنَّ قَالَ لِلْمَلِّإِ حَوْلَهُ وَإِنَّ هَلْذَا لَسَاحِرٌ ا عَلِيمٌ اللهُ يُرِيدُأَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ-فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ٢٠٠ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمَدَآبِن حَاشِرينَ 👣 يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِيمِ 👣 فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ٢٨ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ ٢٩

عُ السِّعَ عِيْنَ ﴾ ﴿ وَالسُّجَاءُ

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ كِ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْراً إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِبِينَ (1) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذا لَّمِنَ أَلْمُقَرَّبِينَ ٤٠ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ إِنَّا فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحُنُ ٱلْغَالِبُونَ ٤٤ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ وَ فَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿ فَا قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَا فَالْوَا مَا مَا الْمَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَكَرُونَ كَ أَلَ عَأَ مَنتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ عَاذَنَ لَكُمَّ إِنَّهُ و لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَۚ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ وَلأَصَلِّبَتَكُمُ أَجْمَعِينَ (1) قَالُواْ لاَضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ٥٠ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَيَنَا ٓ أَن كُنَّا أُوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ( ) ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى ٓ أَنْ أَسْر بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ ٥٠ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآبِينِ حَشِرِينَ ٣٠ إِنَّ هَـُٓوُلَآءِ لَشِرْدِمَةُ قَلِيلُونَ ١٤٠ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ ٥٠ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ

ئلائة(باع الحزب الحزب ۳۷

٥٠ فَأَخْرَجُنَاهُم مِّن جَنَّتِ وَعِيُونِ ٥٧ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ

كَذَالِكَ وَأَوْرَثُنَاهَا بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ 🙆 فَأَتَبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ 🕦

فَلَمَّا تَرَوا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ 🕦 قَالَ كُلّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِين ن اللَّهُ فَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَن إُخْرِب يِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ وَأَزْلَفُنَا ثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ 12 وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ 10 ثُمَّ أَغْرَقُنَا ٱلْآخَرِينَ ١١٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ٧٧ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٥ وَٱتُلُ عَلَيْهِمُ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ 10 إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ٧٠ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَاماً فَنَظَلُّ لَهَا عَلِكِفِينَ إِنَّ قَالَ هَلَ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ٧٧ أَوْيَنفَعُونَكُمْ أَوْيَضُرُّونَ ٧٣ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ٧٤ قَالَ أَفَرَءَ يُتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ٧٠ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ أَلْأَقُدَمُونَ (١) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ اللَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهْدِين اللَّهِ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (٧٧) وَإِذَا مَرضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨٠) وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي شُمَّر يُحْيِينِ (١) وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ (٨٠) رَبّ هَبُ لِي حُكِماً وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ (٨٣)

إِنْ الشِّعَ عَلَيْنَ ﴾ ﴿ وَ السُّعَالَ السُّعَالَ السُّعَالَ السُّوَّاللَّهُ عَالِيهُ عَالِمُ السُّعَالَ السّ

وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ (١) وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلتَّعِيمِ (٥٠) وَٱغْفِرُ لِأَبِيَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّآلِينَ (١٠) وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ٧٨ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ ١٨ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سليم (٨٩) وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ١٠٠ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ اللهِ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ١٠٠ مِن دُونِ ٱللهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ١٣ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُونَ ١٤ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٥ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ١٦ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَغِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٧٠ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٨٥ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٩ فَمَا لَنَا مِن شَلْفِعِينَ ١٠ وَلَاصَدِيق حَمِيمِ ١١ فَلُوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٦٠ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلمُرْسَلِينَ ١٠٠ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَقُونَ ١٠٠ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ إِنَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ أَمْ وَمَاۤ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ فَٱتَّقُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ١٠٠٠ ١ قَالُوٓاْ أَنُوْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١٠٠٠



قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١١١ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْتَشْعُرُونَ ١١٦ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٠ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللهِ اللهِ لَهِ تَنتَهِ يَنتُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ اللَّهِ فَٱفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتُحاَّ وَنَجِّنِي وَمَن مِّعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِلَى فَأَنجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ وِفِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُون اللهُ ثُمَّ أَغْرَقُنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ اللهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيةً وَمَا كَانَ أَكُثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ١١٦ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُوذُ أَلَا تَتَّقُونَ ١١٤ إِنَّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٠٥) فَأَتَقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٢٦) وَمَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجُرَّ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٧٠ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةٌ تَعْبَثُونَ ١٨٥ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ١٢٩ وَإِذَا بَطَشَّتُم بَطَشَّتُم جَبَّارِينَ ١١٠ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١١١ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي آَمَدٌ كُربِمَا تَعْلَمُونَ ١٣١ أَمَدَّكُم بِأَنْعَمِ وَبَنِينَ ١٣١ وَجَنَّتِ وَعِيُونِ ١١٠ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ 🚾 قَالُواْ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ 🗥

إِنْ هَاذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ اللَّهَ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنْهُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ [1] وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَا كَذَّبَتْ تَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَقُونَ إِنَّ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ فَأُتَّقُواْ أَللَّهُ وَأَطِيعُونِ ٤٤ وَمَاۤ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (12) أَتُتُرَّكُونَ في مَا هَاهُنَا ءَامِنِينَ (15) فِي جَنَّاتِ وَعِيُونِ ١٤٧ وَزُرُوعِ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ١١٨ وَتَنْحِثُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتا أَفَرِهِينَ 19 فَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُون اللهُ وَلا تُطِيعُوٓا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهِ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٥٥ قَالُوٓا إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ١٥٦ مَاۤ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ 100 قَالَ هَاذِهِ عَنَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ ٥٠٠ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ (١٥٠ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ عَدِمِينَ ١٥٧ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْ تَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٥٨ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٥٩

لِمُ عُلِينًا كَلِي اللَّهِ عَلَيْنَ لَكُونُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ ٱلْمُرْسَلِينَ 🕦 إِذْ قَالَ لَهُمَّ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ اللهِ إِنَّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ اللهَ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللَّهَ وَمَا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ أَسْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَكَمِينَ ١٥٥ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمُّ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَجِكُمْ بِلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ إِن قَالُواْ لَبِن لَمْ تَنتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ١١٧ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلْقَالِينَ ١١٨ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ١١٩ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ١٠٠ إِلَّا عَجُوزاً فِي ٱلْغَابِرِينَ (١٧١) ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ (١٧١) وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَراً فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللهِ كَذَّبَ أَصْحَابُ لْكَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٧) إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ أَلَا تَتَّقُونَ (١٧) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ إِلَى فَأَتَّقُواْ أَللَّهُ وَأَطِيعُون (١٧) وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٨٠ ١ أُوفُوا ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ (١٨) وَزِنُواْ بِٱلْقُسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ



وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهَ

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ١ قَالُوٓاْ إِنَّمَاۤ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ١٠٥ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُّ مِّثُلُناً وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ١٨٥ فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسُفا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٨٧ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨٨ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٨٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ أَكُثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ١٩٠ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٩١ وَإِنَّهُ ولَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٩١ نَزَّلَ بِهِ ٱلرُّوحَ ٱلْأَمِينَ ١٩٥ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ١٩٤ بِلِسَانِ عَرَبِيّ مُّبِينِ ١٩٥ وَإِنَّهُ وَلَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٩٦ أَوَلَمُ يَكُن لَّهُمْ عَايَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَتَوُّا بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ (١٩٧) وَلَوْنَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ (١٩٨) فَقَرَأَهُ وَ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِمُؤْمِنِينَ ١٩٩ كَذَالِكَ سَلَكُنَّهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ لِلْ يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللَّهِ عَيْأُتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ 😘 فَيَقُولُواْ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ١٦٥ أَفَبِعَذَ ابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١٠٥ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ۞ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞

مَآ أَغُنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ۞ وَمَآ أَهۡلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ١٠٠ ذِكْرَىٰ وَمَاكُنَّا ظَلِمِينَ ١٠٠ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ (١١) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْ تَطِيعُونَ (١١) إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ إِنَّ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىها ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ١١٦ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ١١٤ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٥٥ فَإِنْ عَصَولَكَ فَقُلَ إِنِّي بَرِيَّ أُمِّمَّا تَعْمَلُونَ (11) وَتَوكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ (١٧) ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ١١٨ وَتَقَلُّبُكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ١١٩ إِنَّهُوهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠٠ هَلُ أُنَبِّئُكُمُ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ١٠٠ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمِ إِنَّ يُلْقُونَ أَلْسَمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ سَ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْفَاوُونَ ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ١٠٠٠ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ١١٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيراً وَٱنتَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُو أُ وَسَيَعْلَمُ أَلَّذِينَ ظَلَمُوۤا أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ٧٧٠

سُورَةُ الْبُرِيْنِ إِنْ الْمِنْ الْمِن

نصف الحزب الحزب

## بِسْ مِأْللَّهِ أَلرَّحْ مِرْ أَلرَّحِيمِ

سُوْرَةُ النَّمَلِيِّ

طِسَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينٍ ١٠ هُدَى وَبُشْرَى

لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠ أُلَّذِينَ يُقِيمُونَ أُلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ أُلزَّكُوٰةَ وَهُم لِلْمُؤْمِنِينَ أُلزَّكُوٰةَ وَهُم بِأَلْأَخِرَةِ ثُونَ بِأَلْأَخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمْ

أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ فَأَوْلَيْكِ أُلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ

وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّذُنْ حَكِيمِ عَلِيمِ ۞ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ٓ إِنِّ ءَانَسْتُ نَاراً سَاتِيكُم

مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْءَ اتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٧ فَلَمَّا

جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي أَلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ أَللَّهِ رَبِّ

ٱلْعَكَمِينَ ( ) يَكُمُوسَنَ إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ( ) وَٱلْقِ عَصَاكَ

فَلَمَّا رِءِ اهَا تَهُ تَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُوسَى لَا تَخَفُ إِنِي كَا مَا خَلَمَ يُعَقِّبُ يَمُوسَى لَا تَخَفُ إِنِي لَا يَخَافُ لَدَى أَلُمُ رُسَلُونَ أَنَ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّرَ بَدَّلَ حُسُنا الْبَعْدَ

سُوٓءِ فَإِنِّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ

مِنْ غَيْرِسُ وَوَ فِي تِسْعِ ءَايَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُومِهِ } إِنَّهُمْ كَانُواْ قُوماً فَاسِقِينَ

اللهُ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَلُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلَذَاسِحُرُ مُّبِينٌ اللهِ

بِعُ السِّلَّ عَيْثَ لَا لَهُ اللَّهُ لِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتُهَاۤ أَنفُسُهُمۡ ظُلُماً وَعُلُوّاؖ فَٱنظُرُكَيۡفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ 10 وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْما أَ وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ 🔟 وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُودَ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمُنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ 🕦 وَخُشِرَ لِسُلَيْمَكَنَ جُنُودُهُ ومِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ 🖤 حَتَّىٰۤ إِذَآ أَتَوْاْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يُنَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدۡخُلُواْ مَسَلِكِنَكُمُ لَا يَحْطِمَنَكُمُ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ أُلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَلهُ وَأَدْخِلْني برَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ 🕦 وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرِ فَقَالَ مَا لِي لَا آَرَى ٱلْهُدُهُدَأُمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَآبِبِينَ ۞ لَأُعَذِّبَنَّهُ وعَذَاباً شَدِيداً أَوُ لَأَاذْبَحَنَّهُ ۗ وَ أُولَيَأْتِيَنِي بِسُلُطَانِ مُّبِينِ (١) فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ عَرِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ 🖤

إِنَّ وَجَدتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتُ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ١٠٠ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن ٱلسَّبِيل فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ١٠٤ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ أَلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٢٠٠ أَللَّهُ لَآ إِلَكَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠ إُذْهَب بِكِتَبيهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١٠٠ قَالَتْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا إِنَّةَ أُلْقِيَ إِلَىَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ١٠٠ إِنَّهُ ومِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ وبِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ [7] أَلَّا تَعْلُواْ عَلَىَّ وَأَثُونِي مُسْلِمِينَ [7] قَالَتُ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا ٱفْتُونِي فِي آَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ 📆 قَالُواْ نَحْنُ أُوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدِ وَٱلْأَمَرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرى مَاذَا تَأْمُرِينَ ٣٣ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أُعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ 🕎 وَ إِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ 🕝



فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَن بِمَالِ فَمَآءَاتَانِ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتَكُمْ بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ١٠ أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِينَّهُم بِجُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَاۤ أَذِلَّةٌ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٧٧ قَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِيني بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٢٨ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا ۚ التِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۗ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ إِنَّ قَالَ أَلَّذِي عِندَهُ وعِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِۦقَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكُ فَلَمَّا رِءاهُ مُسْتَقِرّاً عِندَهُ وقَالَ هَلْذَا مِن فَضِّلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِيٓ ءَأَشُكُرُ أَمْ أَكُفُرُّ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنَّ كُرِيمٌ نَ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرُ أَتَهْ تَدِىٓ أَمْرَتَكُونُ مِنَ أَلَّذِينَ لَا يَهْ تَدُونَ 🔱 فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَلَذَا عَرْشُكِّ قَالَتُ كَأَنَّهُ وهُوَّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ إِنَّ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمِ كَنفِرينَ إِنَّ قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحِ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ وَسَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرُّ قَالَتُ رَبِّ إِنِّي

ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسُلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ 🔱

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ٓ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحاً أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَريقَانِ يَخْتَصِمُونَ ٤٠٥ قَالَ يَتَقُوْمِ لِمَ تَسْتَعُجِلُونَ بَالسَّيَّةِ قَبْلَ أَلْحَسَنَةً لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ أَللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠ قَالُواْ إُطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَيَرُكُمُ عِندَ أُللَّهِ بِلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ٧٧ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي أَلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٠٥ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَوَأَهْلَهُ وتُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيّهِ مَا شَهدْنَا مَهْلَكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ١٩ وَمَكَرُواْ مَكْراً وَمَكَرُنا مَكُراً وَهُمُ لا يَشْعُرُونَ ۞ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (الله عَالِكَ بِيُوتُهُمْ خَاوِيةً بِمَا ظَلَمُوٓ أَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَأَنجَيْنَا ٱلَّذِيرِ عَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ٥٥ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ٥٠ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرَّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ٥٠٠



﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوۤا أَخْرِجُوٓا عَالَ لُوطِ اللَّهِ فَمَا كَانَ جَوَا عَالَ لُوطِ اللَّهِ اللَّهِ فَمَا كَانَ جَوَا بَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوٓا عَالَ لُوطِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّل مِّن قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمْ أُنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ (٥) فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا إُمْرَأَتَهُ وقَدَرْنَاهَا مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَراً فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ٥٠ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيُّ ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ٥٩ أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً ۖ فَأَنْبَتْنَا بِهِ - حَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَءَكَ مُ مَا أُللَّهِ بِلَ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ 🕦 أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلَاهَآ أَنْهَاراً وَجَعَل لَهَا رَوَسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أَءِكَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١١٠ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ أَءَكُهُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلاً مَّا تَذَّكُّرُونَ ١٠ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ جُشُراً بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ أَوْكَ أُنَّهُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ 👣

أُمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلُ هَا تُواْ بُرُهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ 🔱 قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١٠٠ بَلِ إَدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا بَلُ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوِذَا كُنَّا تُرَابِاً وَءَابَآؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ 🖤 لَقَدْ وُعِدْنَا هَنْذَا نَحْنُ وَءَابَآ قُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنْذَآ إِلَّاۤ أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٠ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ 🕚 وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاٰذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ٧١ قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعُضُ أَلَّذِي تَسْتَعُجِلُونَ ٧١ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضَٰلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ٧٣ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ 🥨 وَمَا مِنْ غَآبِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَكِ مُّبِينِ ١٠٠ إِنَّ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَوۡءِيلَ أَكۡعُثَرَ ٱلَّذِي هُمۡ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَ 🕦

اربع الدرب ۳۹

وَإِنَّهُ ولَهُديٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ إِللَّهِ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ٧٠ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۞ وَمَآ أَنتَ بِهَادِي ٱلْعُمْي عَن ضَلَالَتِهِمُّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايكِتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ (١) ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَلِتِنَا لَا يُوقِنُونَ ١٠٠ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلَّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِّمَّن يُكَذِّبُ بِايَتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ 🗥 حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّ بْثُم بِاَيَتِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْماً أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (1) وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ (10) أَلَمُ يَرَوُاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ ءَاتُوهُ دَ خِرِينَ ٧٧ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٱتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ وخَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ۗ

العِيْرُونَ ﴾ ﴿ الْعَالَمُ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهِ مِنْ لِللَّهِ اللَّهُ مِنْ لِللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّا لَا اللَّا

مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وَخَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَبِذٍ ءَامِنُونَ 🥚 وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ نِ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ وكُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠ وَأَنْ أَتْلُواْ ٱلْقُرْءَانَ فَمَن ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ - وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ١٠٠ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ ـ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَنِفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ 🖤 سُوْرَقُ الْقَبْصُضِ اللهِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينَ بسُ مِأْللَّهِ أُللَّهِ أَلزَّ حَمَرُ أُلرَّحِهِ مِ طِسْمَ ال تِلْكَ ءَايِنَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ مِن نَّبَإٍ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٢ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي أَلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعاً يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبُّنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْي نِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ 🔱 وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ

فِ أَلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَبِمَّةٌ وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَارِثِينَ

كُ الْغِيْرُ فِي الْعِيْرُ فِي الْعِيْرُ فِي الْعِيْرُ فِي الْعِيْرُ فِي الْعِيْرُ فِي الْعِيْرِ فِي الْعِيْرِ

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرى فِرْعَوْنَ وَهَلَمَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحْذَرُونَ 🕦 وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٓ أُمِّر مُوسَىٓ أَنْ أَرْضِعِيةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي أَلْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِيَّ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ 🔍 فَٱلْتَقَطَهُ وَءَالُ فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَاطِينَ 🕔 وَقَالَتِ إُمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَيّ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرِ مُوسَى فَلِرِغاً إِن كَادَتُ لَتُبْدِى بِهِ ـ لَوُلَآ أَن رَّ بَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ قُصِّيةً فَبَصُرَتُ بِهِ عَن جُنُبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الله الله وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰٓ أَهۡلِ بَيۡتِ يَكُفُلُونَهُ ولَكُمۡ وَهُمۡ لَهُ ونَصِحُونَ 🕦 فَرَدَدُنَّهُ إِلَى آُمِّهِ عَلَىٰ تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 🕼



وَلَمَّا بِلَغُ أَشُدُّهُ وَ وَاسْتَوَى ٓ ءَاتَيْنَهُ مُكُماً وَعِلْما ۗ وَكَذَاكِ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ٤ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِها فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَنذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَنذَا مِنْ عَدُوّهِ وَهَنذَا مِنْ عَدُوّهِ فَوَكَرُهُ ومُوسَى فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَنذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَنذَا مِنْ عَدُوّهِ وَهَنذَا مِنْ عَدُوّهِ وَهَ كَرُوّهُ مُوسَى فَا اللّهَ عَلْقَ اللّذِي مِن عَدُوّهِ وَوَكَرُهُ ومُوسَى فَا اللّهَ يَطَانِ إِنَّهُ وَعَدُوُّ مُّ صُلُّ مُّ مِن فَعَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ وَعَدُوُّ مُّ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهُ وَاللّهُ هَا لَمْ مَن عَمْ لِ الشَّيْطِينَ إِنَّهُ وَعَدُو اللَّهُ وَمُوسَى فَا عَفِي اللّهُ مَن عَلَى فَلَنْ اللّهُ وَمُوسَى اللّهُ اللّهُ وَمُوسَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا قَالَ لَهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا قَالَ لَهُ مُوسَى اللّهُ وَعَدُولُ لَهُ مَا قَالَ لَهُ مُوسَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا قَالَ لَهُ مُوسَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

يَمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّاراً فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ (1)

وَجَآءَ رَجُلُ مِّنُ أَقُصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَكُمُوسَيَ إِنَّ ٱلْمَلاَّ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجْ إِنِّى لَكَ مِنَ ٱلنَّاصِحِينَ نَ

فَخَرَجَ مِنْهَا خَآبِفاً يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (١)

وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيني سَوَآءَ ٱلسَّبيل ١ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانَّ قَالَ مَا خَطُبُكُما قَالَتَا لَا نَسُقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرَّعَاء وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ١٦ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّرَتُوكَّنَّ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ١٤٠ فَجَآءَتُهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَآءَهُ و وَقَصَّ عَلَيْهِ أَلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١٥ قَالَتُ إِحْدَلْهُمَا يَّأَبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرُتَ ٱلْقَوِي ٱلْأَمِينُ اللهِ قَالَ إِنَّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَيَّ هَنتَيْنِ عَلَىٓ أَن تَأْجُرَ فِي ثَمَانِيَ حِجَجِ فَإِنْ أَتُمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ وَمَآ أُرِيدُأَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِيۤ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٧٧ قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَيٌّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (١٨)



الله عَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى أَلْأَجَلَ وَسَارَ بأَهْلِهِ عَالَسَ مِن جَانب ٱلطُّورِ نَاراً قَالَ لِأَهَٰلِهِ ٱمۡكُنُواۤ إِنِّىٓ ءَانَسۡتُ نَاراً لَّعَلَىٓ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرِ أَوْجَذُوَةِ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ا فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِي مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَرِكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَى ٓ إِنِّ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ أَنَّ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رِءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَّىٰ مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبُ يَهُوسَى أَقْبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ إِنَّ ٱسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓ وَوَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرُّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَا نَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُفِّيَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً فَاسِقِينَ ١٦٥ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلُتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ٣٣ وَأَخِي هَـُرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَاناً فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدْءاً يُصَدِّقُنِيَّ إِنِّيَ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ 🔟 قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَيناً فَلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِعَايَتِنَآ أَنتُما وَمَنِ ٱتَّبَعَكُما ٱلْغَلِبُونَ 😰 فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِعَا يَكِينَا بَيِّنَاتِ قَالُواْ مَا هَلْذَآ إِلَّا سِحْرُ مُّفْتَرِيَّ وَمَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ 📆 وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ ـ وَمَن تَكُونُ لَهُ وعَنقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ٧ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأُوقِدُ لِي يَهَامَانُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل لِي صَرْحاً لَّعَلَّى أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَ إِنَّى لَأَظُنُّهُ ومِنَ ٱلْكَذِبِينَ ١٨٥ وَٱسْتَكُبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ وِفِ ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ٢٩ فَأَخَذُنَهُ وَجُنُودَهُو فَنَبَذُنَهُمْ فِ ٱلْيَمِّ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ 🕑 وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿ فَأَتُبَعُنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ١٤ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَا آهَلَكُنا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بَصَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ 🖭

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْفَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمُرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ٤٤ وَلَلْكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُوناً فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَلَتِنَا وَلَكِينًا كُنَّا مُرْسِلِينَ ٥٠ وَمَا كُنتَ بِجَانِب ٱلطُّور إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْماً مَّآ أَتَاهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٠ وَلَوْلآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوُلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ ءَايِئْتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٧٧ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَآ أُوقِيَ مِثْلَ مَآ أُوقِيَ مُوسَيَّ أَوَلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُوقِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَهَرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَلْفِرُونَ إِلَى قُلُ فَأْتُواْ بِكِتَبِ مِّنْ عِندِ أُللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن إُتَّبَعَ هَوَلهُ بِغَيْرِ هُدى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ٥٠٠



اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهِينَ اللَّهُمُ اللَّهِينَ اللَّهُمُ اللَّهِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ عِلْمُ بِهِ عِيُؤْمِنُونَ ٥٠٠ وَإِذَا يُتَلَى عَلَيْهِمُ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِ عَإِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ عُسُلِمِينَ ٢٠٠ أُوْلَتَبِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُ يُنفِقُونَ ۞ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغُوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا ٓ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَكُم عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي ٱلْجَلِهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞ وَقَالُوٓاْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِينا أَوْلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَماً ءَامِناً يُجْبَنَ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقاً مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكُثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥٧ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةِ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَلِكِنُهُمْ لَمْ تُسْكُن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلاً ۗ وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَارِثِينَ ۞ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَلِيِّنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ٥٩

وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءِ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ 🕦 أَفَمَن وَعَدُنَهُ وَعُداً حَسَناً فَهُو لَقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاثُمَّ هُو يَوْمَ ٱلْقِيكمةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ١١٠ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ١٠ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَنَؤُلآءِ اللَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمُ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأُنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوٓاْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ 😈 وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأَوُا ٱلْعَذَابُ لَوُ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ 🕦 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُّتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ 10 فَعَمِيتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَبِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ ١٠ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ اللَّهِ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ١٠٠ وَهُو ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوٓ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 🕚

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ أَللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَداً إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ 🖤 قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ أُللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسُكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبُصِرُونَ اللهِ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَكُمُ أَلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسَكُّنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ٧٤ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةِ شَهِيداً فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٧٠ ١٠ إِنَّ قَنْرُونَ كَانَ مِن قَوْمِر مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِم وَءَاتَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِمَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ ولَتَنُوٓ أُبِٱلْعُصْبَةِ أُوْلِى ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَقَوْمُهُ وَلَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ اللهُ أَلدَّارِ أَلْأَخِرَةً وَلَا تَنكَ أَللَّهُ أَلدَّارِ أَلْأَخِرَةً وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَ ۗ وَأَحْسِن كَمَا ٓ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٧

المربع المرب قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ وَعَلَى عِلْمِ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ أَللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلهِ عِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةٌ وَأَكُثَرُ جَمْعاً وَلَا يُسْكَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ 🖤 فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِي قَارُونُ إِنَّهُ ولَذُو حَظٍّ عَظِيمِ ٧٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً وَلَا يُلَقَّلَهَا إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ١٠٠ فَخَسَفُنَا بِهِ - وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُ ونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ۞ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُ وِ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرَّ لَوْلآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ١١٥ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُريدُونَ عُلُوّاً فِي أَلْأَرْضِ وَلَا فَسَادآ وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ إِلَّهُ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وخَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 🏰

النُوُ الْغِنْ وَنَ لَكُلِي الْمُؤْلِلْ الْعِنْ وَنَ لَكُلِي الْمُؤْلِلْ الْعِنْ وَلَوْ الْعِنْ فَالْ

بِسْ مِأْلِلَّهِ أَلْكُهُ أَلْرَّحِ مِ



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاتِهِمُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاتِهِمُ وَلَنَّمْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ

بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعُهُ مَا أَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعُهُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ( الله الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُدُخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ

فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَيِن جَآءَ نَصُرُّ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّاكُ لَيَقُولُنَّ إِنَّاكُ نَا مَعَكُمُّ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ

اللهُ اللهُ

اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا

وَلْنَحْمِلُ خَطَّيَكُمْ وَمَا هُم بِحَمِلِينَ مِنْ خَطَيَهُم مِّن شَى اللهِ اللهُ اللهُ

الله وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ

إِلَّا خَمْسِينَ عَاماً فَأَخَذَهُمُ ٱلصُّوفَائُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١

فَأَنجَيْنَهُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ءَايَةٌ لِّلْعَلَمِينَ 10 وَ إِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعَبُدُواْ أُللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ ١١ إِنَّمَا تَعُبُدُونَ مِن دُونِ أُللَّهِ أَوْثَناً وَتَخْلُقُونَ إِفْكاَّ إِنَّ أُلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فَٱبْتَغُواْ عِندَ أَللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٧٧ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدُ كَذَّبَ أُمَمُّ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى أُلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللهُ أَوَلَمْ تَرَوا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ وَإِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١٠٠ قُلَ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلَقَّ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةً إِنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ نَ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقُلُّبُونَ ١٠ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلاَ نَصِيرِ ١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَلِقَابِهِ عَ أُوْلَنَبِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَنَبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهِ

المرابع المرا

وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ وِفِ ٱلدُّنَيَّ وَإِنَّهُ وِفِ ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ وَاللَّهُ الْحَلَّا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَلَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم لِيَا أَتُونَ ٱلْفَلَحِينَ اللَّهُ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ مَا سَبَقَكُم لِيَا أَتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقُطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ أَلِيَّاكُمُ ٱلْمُنكَيِّ أَلْرِجَالَ وَتَقُطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ أَلْرَجَالَ وَتَقُطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فَي اللَّهُ إِن حَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَ لِيَا لِيَهُ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِقِينَ أَنْ قَالُواْ ٱلنَّذِينَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِقِينَ أَنْ قَالُواْ ٱلنَّذِينَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِقِينَ أَنْ قَالُواْ ٱلنَّذِينَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِقِينَ

لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّابُوَّةَ وَٱلْكِتَبَ

يُؤُولُونُ ﴾ ﴿ لَمُ مُعَلِّمُ الْعِنْدُونَ } العِنْدُونَ اللَّهُ مَا الْعِنْدُونَ اللَّهُ عَلَيْدُ وَاللَّهِ المُعْدَدُونَ اللَّهُ عَلَيْدُ وَاللَّهُ عَلَيْدُونُ وَاللَّهُ عَلَيْدُ وَاللَّهُ عَلَيْدُ وَاللَّهُ عَلَيْدُ وَلَّهُ عَلَيْدُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْدُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَّهُ عَلَيْدُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَالْعُلِّمُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلّ

وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشُرَىٰ قَالُوٓاْ إِنَّا مُهْلِكُوٓاْ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطاً قَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّينَّهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أُمْرَأَتَهُ وكَانَتْ مِنَ أَلْغَابِرِينَ 📆 وَلَمَّا أَن جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطاً سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعاً وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَحْزَنُّ إِنَّا مُنجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَلِيرِينَ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَلَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رَجْزاً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَد تَّرَكُنَا مِنْهَا ءَاكَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً فَقَالَ يَقَوْمِ أَعُبُدُوا ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهِ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَلْثِمِينَ ٧٧ وَعَاداً وَتُمُوداً وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَكِينِهِمُّ وَزَيَّنَ لَهُمُ أَلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ (٢٨)

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانِ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بٱلْبَيِّنَاتِ فَٱسْتَكِبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَبِقِينَ 🗂 فَكُلّاً أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ عَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقُنا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتُ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبِيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ إِنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٤ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثِلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِّ وَمَا يَعْقِلُهَا ٓ إِلَّا ٱلْعَلِمُونَ إِنَّ فِي ذَالِكَ أَلْسَمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيةً لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ أَتُّلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلۡمُنكَرُّ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكۡبَرُّ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا تَصۡنَعُونَ 🤨



﴿ وَلَا تُجَدِلُوا أَهْلَ أَلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا 
﴿ وَلَا تُجَدِلُوا أَهْلَ أَلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا 
﴿ وَلَا تُجَدِلُوا أَهْلَ أَلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّا مِا لَتَّى هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا 
﴿ إِلَّا مِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ أَخْسَنُ إِلَّا 
﴿ إِلَّا مِنْ اللَّهُ عِنْ إِلَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِي َ أُنزلَ إِلَيْنَا وَأُنزلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدُ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (1) وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ أُلْكِتَابٌ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ أَلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمِنْ هَنَوُّ لَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَلَتِنَآ إِلَّا ٱلۡكَنْفِرُونَ ١٤ وَمَا كُنتَ تَتۡلُواْ مِن قَبۡلِهِ مِن كِتَبِ وَلَا تَخُطُّهُ وِسِيمِينِكَ إِذا لَّا رُبَّابَ أَلْمُبْطِلُونَ ١٠٠ بَلْهُوَ ءَايِكَ بَيِّنَكُ فِي صُدُورِ أَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِكَايِكَتِنَا ٓ إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ ﴿ فَا وَقَالُواْ لَوَلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَتُ مِّن رَّبِهِ - قُلُ إِنَّمَا ٱلْأَيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينُ أَوْلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ 🕛 قُـلُ كَفَى بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَاللَّهِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِل وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَيَبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ نَ

للإذعالغينك كالمتعالغينا

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابُ وَلَوْلَا أَجِلُ مُسَمِّى لَّجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِينَهُم بَغْتَةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٣ يَسْتَعْجِلُونكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً إِلَّكَ فِرِينَ ٥٠ يَوْمَ يَغْشَلْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ و يَعِبَادِي أَلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّى فَأَعْبُدُون أَنُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (٥٧) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفاً تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأَ نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ١٩٥ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ وَكَأْيِن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ 🕦 وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤُفَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَإِنَّ أَللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١١١ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً وَأَخْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ أَللَّهُ قُلِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ بِلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ عُ اللَّهُ وَاللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوُ وَلَعِبُ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِى ٱلْحَيُوانُ لُوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ لَا فَإِذَا رَكِبُواْ فِى لَهِى ٱلْمُلْكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّلُهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا لَلْمُلْكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّلُهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا لَمُعُمْ يُشُرِكُونَ أَلَّ لِيكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَكُهُمْ وَلِيتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ هُمْ يُشْرِكُونَ أَلَّ لِيكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَكُهُمْ وَلِيتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَبِيعَمَةِ ٱللَّهِ يكُفُرُونَ يَعْلَمُونَ وَبِيعُمَةِ ٱللَّهِ يكُفُرُونَ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَيا لَبُطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيعُمَةِ ٱللَّهِ يكُفُرُونَ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَيا لَبُطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيعُمَةِ ٱللَّهِ يكُفُرُونَ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَيا لَبُطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيعُمَةِ ٱللَّهِ يكُفُرُونَ اللَّالُ مِنْ مَنْ أَلْكُونَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً الْوَكَذَب بِٱلْحَقِ لَلْكَامُ مِمَّنِ الْفَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً الْوَكَذَب بِٱلْحَقِ لَمُا جَاءَهُ وَ ٱلللهُ مِمَّنَ اللّهُ مَمْ مُثُونَ لِلْكَنُونِ لَلْكَامُونَ اللّهُ لَمُعَ ٱللّهِ حَدِيا اللّهُ لَمْ كُولُونَ اللّهُ لَمَا اللّهُ لَمَا اللّهُ لَمَعُ ٱللّهُ لَمْ اللّهُ لَمَا اللّهُ لَمَا اللّهُ لَمَا اللّهُ لَمَا اللّهُ لَمَعَ ٱللّهُ حَسِنِينَ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَمَعَ ٱللّهُ حَسِنِينَ إِلَى اللّهُ لَمَعَ ٱللّهُ حَسِنِينَ إِلَى الللّهُ لَمُعَ ٱلللّهُ لَمَعَ ٱلللّهُ لَمَعَ ٱلْمُحُسِنِينَ إِلَى اللّهُ لَمُعَ ٱلللّهُ لَمَعَ ٱللْمُحْسِنِينَ إِلَى اللّهُ لَمَعَ ٱلللّهُ لَمُعَ ٱلللّهُ لَمُعَ ٱللللّهُ لَمَعَ ٱللْمُعُولِينَ اللّهُ لَمُعَالَى الللّهُ لَلْكُولِينَ اللّهُ لَا الللّهُ لَا لَهُ لَمُعَالِي الللّهُ لَوْمِ الْمُعَالِينَ الللّهُ لَلْهُ لَلْمُ لَا اللّهُ لَمُعَ ٱلللللّهُ لَا لَهُ لَلْكُولُونَ الللّهُ لَمُ الللّهُ لَلْمُ لَا اللّهُ لَلْمُ لَا اللّهُ لَلْمُ الللّهُ لَلْكُولُونَ الللّهُ لَلْمُ لَلْكُولُولُ الللّهُ لَلْمُ الللّهُ لَلْمُ لَا اللّهُ لَلْهُ لَلْمُ لَا اللّهُ لَا لَا لَاللّهُ لَمُ اللّهُ لَلْمُ لَا اللّهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَلْهُ لَلْمُ لَا لَهُ لَا لَلْلِهُ لَلْمُ لَلْمُ لَا لَاللّهُ لَلْكُو

رتيها في في المرابع ال

بِ مِ أُللَّهِ أُلاَّ هُ رِ أُللَّهِ عِ

الآمر ال غُلِبَتِ ٱلرُّومُ اللهِ أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنَ بَعْدِ

- غَلَيهِ مُ سَيَغُلِبُونَ اللهِ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ
- مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْذُ وَيَوْمَ إِذِي لَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ (اللهُ
- بِنَصْرِ ٱللَّهُ يَنصُرُ مَن يَشَآهُ ۗ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٥



وَعُدَ أُللَّهِ لَا يُخْلِفُ أَللَّهُ وَعُدَهُ وَلَكِنَّ أَكُثَّ أَكُثُر أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ا يَعْلَمُونَ ظَلِهِرا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ غَلِفِلُونَ أُولَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِي أَنفُسِهِم مَّا خَلَقَ أَللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمِّي وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلنَّاسِ بلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكَنفِرُونَ (٥) أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمٍّ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَتْأَرُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكْثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتْهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِّ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 1 ثُمَّ كَانَ عَلَقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَنُّوا ٱلسُّوٓأَيَّ أَن كَذَّ بُواْ بِعَايِكِ أَللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْ زِءُونَ 🕛 أَللَّهُ يَبُدَوُّا ٱلْخَلْقَ شُمَّ يُعِيدُهُ وثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ١١١ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبَلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١١٥ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكآ بِهِمْ شُفَعَنَوُّا وَكَانُواْ بِشُرَكَآبِهِمْ كَلْفِرينَ ١١١ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ بِتَفَرَّقُونَ ١٤ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ 🔟

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِئِنِنَا وَلِقَآمِي ٱلْأَخِرَةِ فَأُوْلَتَهِكَ فِي أَلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ١١ فَشُبْحَنَ أَللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ٧٧ وَلَهُ أُلْحَمَدُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيّاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ (١٨) يُخْرِجُ ٱلْحَيّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحْى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ اللهُ وَمِنْ ءَايكتِهِ إِنَّ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ تَنتَشِرُونَ ٥٠ وَمِنْ ءَايكَتِهِ مِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزُواجاً لِّتَسُكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّودَّةٌ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ (1) وَمِنْ ءَايَتِهِ عَلْقُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلُوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَتِ لِلْعَلَمِينَ ١٠٠ وَمِنْ ءَاينتِهِ مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَآ وُكُم مِّن فَضَلِهُ يَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَتٍ لِّقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٥ وَمِنْ ءَايَتِهِ عِيْرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيُحْى دبِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١

تُعْلِلاَ ذَعُولَا لِعَيْدُونَ ﴾ ﴿ ﴿ لَا لَهُ مُعَالِمُ فَأَوْلَا أَوْلَمُ لِللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعْلَم

وَمِنْ ءَايَكِهِ مَ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِةٍ عُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخُرُجُونَ ٢٠٠ وَلَهُومَن فِي ٱلسَّمَلُواتِ وَٱلْأَرْضُ كُلُّ لَّهُ وَقَنِتُونَ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ تُمَّ يُعِيدُهُ و وَهُو أَهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ أَلْمَثَلُ أَلْأَعْلَى فِي أَلسَمَاواتِ وَٱلْأَرْضُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ إِنَّ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلاً مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُم مِّن شُرَكَآءَ فِ مَا رَزَقُنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ [1] بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَهُوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِرَّفَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ١٠٠ فَأَقِمُ وَجُهكَ لِلدِّين حَنِيفا ۗ فِطْرَتَ أُللَّهِ أُلَّتِي فَطَرَ أُلتَّاسَ عَلَيْها ۚ لَا تَبُدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣) اللهُ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ 🛈 مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعاً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ 📆

نصف نصف الحزب 13

وَ إِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهمْ يُشْرِكُونَ 📆 لِيكُفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيْنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٤ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَناً فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عِيشُركُونَ ٢٠٠ وَإِذَآ أَذَقُنا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرحُوا بِهَا وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ 📆 أَوْلَمْ يَرُوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاَّءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (٧٧) فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَأُوْلَكَمِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ 📉 وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رّباً لِّيرَبُواْ فِي أَمُولِ أَلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ أَللَّهِ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكُوةٍ تُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ 📆 ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ كُ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعُضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 🔱

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِيةٌ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلٌ كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّشْرِكِينَ ٤٠٠ فَأَقِمُ وَجُهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمٌ لّا مَرَدَّ لَهُ ومِنَ ٱللّهِ يَوْمَ إِذِ يَصِّدَّعُونَ ١٦ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحاً فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ٢٠٠ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ مِن فَضْلَةٍ ٓ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ ٤٠٠ وَمِنْ ءَايَتِهِ مِ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِنَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَٱنتَقَمِّنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا ۗ وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ وكِسَفا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ عَادِهَ أَضَابَ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 🐿 وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ عِلَمُبْلِسِينَ اللهِ كَيْفَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْى أَلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥

ثرخة اراغ الحزب الحزب 1

وَلَئِنَ أَرْسَلْنَا رِيحاً فَرَأَوْهُ مُصْفَرّاً لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكْفُرُونَ @ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْاْ مُدْبِرِينَ ٥٠ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِم إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَلِتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ٢٠٠٠ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةٌ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ ضَعْفاً وَشَيْبَةٌ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ٤ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقُسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالَبِثُواْ غَيْرَسَاعَةٍ كَذَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ٥٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدُ لَيَتُّتُمْ فِي كِتَابِ أُللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٥٠ فَيَوْمَبِذِ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٧٥ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَلَبِن جِئْتَهُم بِعَايَةٍ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ٥٠ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَوُّ أَيُّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ

ر المهالة عَقَالِغَيْثُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

سُورَةُ لُقُنْ بِينَانَ مِ اللَّهِ الرَّحْزَ الرَّحِيمِ الَّمِّ ١ يَلْكَ ءَايَكُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ١ هُدَى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُحْسِنِينَ 🛡 أَلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٤ أُوْلَيَهِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن رَّبِّهِم وَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا ۚ أُوْلَيَهِكَ لَهُمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١٠ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايِئَنَا وَلَّىٰ مُسْتَكِّبِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أَذُنْيَهِ وَقُراًّ فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ خَلِدِينَ فِيهَا وَعُدَ ٱللَّهِ حَقّا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرُونَهَا وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةً وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ١٠ هَلْذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا

خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِفِّ عِبَلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١

عُلِلاَيْ عَوَالِغِينُ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا لُقُمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشۡكُرْ لِلَّهِ ۗ وَمَن يَشۡكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِةً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ أُللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ١٠ وَإِذْ قَالَ لُقُمَنُ لِأَبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ ويَكْبُنَى لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ إِنَّ وَوَصَّيْنَا أَلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُناً عَلَىٰ وَهُنِ وَفِصَالُهُ وَفِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَّىَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ وَإِن جَلِهَ دَاكَ عَلَيْ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفاً ۗ وَٱتَّبِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَىَّ مُرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَبُنَيّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١١٠ يَكُبُنَى أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَن ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَى مَاۤ أَصَابِكَ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ٧٧ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورِ ١١٠ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرَ ٱلْأَصُواتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ١

٩

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ أَللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةٌ ظَلِهِرَةٌ وَبَاطِئَةٌ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدِي وَلَا كِتَابِ مُّنِيرِ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۗ أَوَلُو كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ 🕦 🗱 وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ وَإِلَى أَللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْخُرُوةِ ٱلْوُثُقَلَّ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١٠٠ وَمَن كَفَرَفَلَا يَحْزُنكَ كُفُرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَيِّئُهُم بِمَاعَمِلُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ اللهُ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ غَلِيظٍ 😢 وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ أَلْسَمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ أَللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 10 لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ أَللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ نِن وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ

مِن شَجَرَةٍ أَقَلَكُمُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ وَمِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ مَا خَلْقُكُمُ

وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١

الحزب ۲۶ اللازغ والغينون المستعمل المست

أَلَمْ تَرَأَنَّ أَللَّهَ يُولِحُ أَلَّيْلَ فِي أَلنَّهَارِ وَيُولِحُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْل وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى إِلَى آجَلِ مُّسَمَّى وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى إِلَى ٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ( فَ اللَّهَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ نَ ۖ ٱلْمُ تَرَأَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُم مِّنْ ءَايَاتِهُ عَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ اللَّ وَإِذَا غَشِيهُم مَّوْجُ كُٱلظُّلَل دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّلَهُمْ إِلَى ٱلْبَرّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَلِتِنَاۤ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِكَفُورِ اللَّهُ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْاْ يَوْماً لَّا يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ - وَلَا مَوْلُوذُ هُوَ جَازِعَن وَالِدِهِ - شَيْعًا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ اللهَ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِى نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ أَللَّهَ عَلِيمٌ خَبيرٌ (اللهُ شِوْرَةُ السِّينَ إِنَّا

وَالْهِ الْهِ وَالْفِيدُ فِي إِلَالِمُ وَالْفِيدُ وَالْ

## بِسْ مِ أُللَّهِ أُلرَّحْ مِرْ أُلرَّحِ مِ

الآمر (ال تَنزِيلُ ٱلْكِتَبِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ

نَ أَمْ يَقُولُونَ إُفْتَرَكَهُ بِلَ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْماً

مَّا أَتَكُهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اللَّهُ

أُلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَرْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ إَسْنَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِي وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا ثُمَّ إِسْنَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِي وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا

تَتَذَكَّرُونَ ٤ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ

إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ٥ ذَالِكَ

عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّذِي أَخْسَنَ

كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ اللهُ مَعَ جَعَلَ نَسُلَهُ وَنَفَخَ فِيهِ نَسْلَهُ وَمِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِ مِن اللهُ وَنَفَخَ فِيهِ

مِن رُّوحِهِ - وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْإِدَةُ قَلِيلاً

مَّا تَشُكُرُونَ ﴿ وَقَالُواْ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ بَلُ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ﴿ اللَّهِ قُلْ يَتَوَفَّلُكُم

مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُرَّجَعُونَ اللهِ



٩

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ أَلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأُرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ اللهِ وَلَوْشِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسِ هُدَىٰهَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ 🎹 فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَذَآ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 1 إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَايَلِتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّداً وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكِبِرُونَ ١٠٠١ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَن ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ١١ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَآءَا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 🕦 أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لَّا يَسْتَوُونَ ١٨٥ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَى نُزُلا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُولِهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَآ أَرَادُوٓا أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَآ أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ



لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَذِّبُونَ نَ

و المستخلط المستحد المستخلط المستخلط المستخلط المستخلط المستخلط المستحد ا

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ أَلْعَذَابِ أَلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (1) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِعَايَتِ رَبِّهِ عَثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَ أَإِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ (1) وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَآبِةٍ وَجَعَلْنَهُ مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَآبِةٍ وَجَعَلْنَهُ

هُدى لِبَنِى إِسْرَاءِيلَ اللهِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَة يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِاَيكِتِنَا يُوقِنُونَ اللهِ إِنَّا رَبَّكَ هُو يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ هُو يَغْتَلِفُونَ

وَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكَ نَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ لَا مُشُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُز فَنُخُرِجُ

بِهِ وَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَلَمُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلا يُبْصِرُونَ ٧٠

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْفَتَحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ٥

ا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَٱنتَظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ا

سُيْفِرَةُ الرَّحْدِ بْزَائِبْ ،

نصف المحرب المحر

## بِسُ مِ أُللَّهِ أُلرَّحِهِ مِ

يَئَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَيفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ١٠٥ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىۤ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلاً آلَ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُٰلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ - وَمَا جَعَلَ أَزُواجَكُمُ ٱلَّيْمِي تُظَلِهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا يَكُمُّ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ ءَكُمْ أَبْنَآ ءَكُمْ ذَالِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفُواهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ ٤ ٱدْعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَ لِيكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ٥ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمُّ وَأَزْوَاجُهُ وَأُمَّهَاتُهُمُّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓاْ إِلَىٓ أَوْلِيَآبِكُم مَّعُرُوفاً كَانَ ذَالِكَ فِي أُلْكِتَبِ مَسْطُوراً ١ عُلِلْأَذِي الْغِيْرُ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ الْجُزَالِ ﴾ ﴿ مِنْ فَالْأَجْزَالِ الْجُزَالِ الْجُزَالِ الْجُزَالِ ا

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِناكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً ٧ لِّيَسْءَلَ ٱلصَّادِقِينَ عَن صِدُقِهِمُّ وَأَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَاباً ٱلِيماً اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتُكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتُكُمْ إِنْ عَمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً ١ إِذْ جَآءُ وكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصِكُرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا 🖖 هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالاً شَدِيداً ١١٠ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا أَللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا غُرُوراً ١١٠ وَإِذْ قَالَت طَّا بِفَةٌ مِّنْهُمْ يَآأَهۡلَ يَثۡرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمۡرِ فَٱرۡجِعُوۤا ۗ وَيَسۡتَغۡذِنُ فَرِيقُ مِّنَّهُمُ ٱلنَّبَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَاراً ١ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُواْ ٱلْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّتُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيراً 😲 وَلَقَدُ كَانُواْ عَلِهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبِكُّ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْفُولاً ١٠٠

ئونة أرباع ئورية أرباع الحزب ع

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذاً لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلاً 🕦 قُلُ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنّ أَرَادَ بِكُمْ سُوَءاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةٌ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً ٧ ، قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۗ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلاً ١١ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أُوْلَيَكِ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيراً ١١ يَحْسَبُونَ أَلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا فَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْئَلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمْ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُم مَّا قَنتَلُوٓا إِلَّا قَلِيلاً نَكُ لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسُوَةً حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ أَللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيراً ١١٠ وَلَمَّا رِءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَلْذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ

وَصَدَقَ أَللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَناً وَتَسْلِيماً ١

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَلِهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ و وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُّ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلاً (١٦) لِّيَجْزِي أُللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً ٤٠٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمُ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالُّ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيّاً عَزِيزاً ٢٠٠ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلِهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَكِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ ٱلرُّعْبَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً ١٠ وَأَوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمُ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضاً لَّهُ تَطَعُوها وَكَابَ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيراً ٧٧ يَكَأَيُّها ٱلنَّبُّ قُل لِّأَزُوَجِكَ إِن كُنتُنَّ تُردُنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ١٩٠٥ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْراً عَظِيماً 9 يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ يُضَعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيراً [اللهِ]

🐝 وَمَن يَقُنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عِ وَتَعْمَلُ صَلِحاً نُّؤُنِهآ أَجُرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً آلَ يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيّ لَسْ ثُنَّ كَأَمَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآء إِن ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْل فَيطُمَعَ أُلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً (١١) وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَلِهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأَقِمْنَ ٱلصَّكَافِةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَافِةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرَّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيراً (٢٦) وَٱذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِ بِيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايِئتِ أُللَّهِ وَٱلْحِكُمَةِ إِنَّ أُللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً ١٠٠ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْقَانِتَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِرِينَ وٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وٱلمُتَصَدِقَاتِ وَٱلصَّنِيمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْحَلفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَلِفِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيراً وَٱلذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً 🔭

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى أُللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيۡرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمُ ۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وِفَقَدۡ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً آل وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيَّ أَنْعَمَ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقَ أُللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى أَلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلَهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَكُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى أَلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَراًّ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولاً إِنَّ مَّا كَانَ عَلَى أُلنَّهِ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ أُللَّهُ لَهُ وسُنَّةَ أُللَّهِ في ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَراً مَّقُدُوراً ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا ٱللَّهُ وَكَنِي بٱللّهِ حَسِيباً ١٠٥ مّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّينُّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً كُلَّ يَكَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً 🔱 وَسَبَّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ٤٠ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَيْ كَتُهُ ولِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورَّ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً ١٠٠٠

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وسَلَمُّ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً عَلَيْكَا أَيُّهَا ٱلنَّجُّ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَكَ شَلِهِداٞ وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ۗ ٥٠ وَدَاعِياً إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّنِيراً ﴿ وَ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَّلاً كَبِيراً إِنَّ وَلا تُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَدَعْ أَذَىٰهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى أُللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلاً ١١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَشُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ﴿ إِنَّا يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبُّ إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ أَلَّاتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتُ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ أَللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتٍ عَمَّلِتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَلتِكَ أَلَّتِي هَاجَرُنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤُمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةٌ لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيَ أَزُوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌّ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ۞

ربع الحزب ۲۳

إلى تُرْجِعُ مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُغُوىٓ إِلَيْكَ مَن تَشَآهُ ۖ وَمَن ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُ ذَالِكَ أَدُنَىٓ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيماً حَلِيماً ١٠ لَا يَحِلُ لَكَ ٱلنِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزُواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيباً اللَّهِ اللَّهِ مِن عَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤُذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَلَهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَادُخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْي مِنكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ ٱللَّحَقُّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعاً فَسُعَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٌ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤَذُواْ رَسُولَ أَللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ مَ أَبَدا ﴿ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ عِندَ أُللَّهِ عَظِيما ﴿ إِن إِن تُبْدُواْ شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً 🥨

لَّاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآبِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآبِهِنَّ وَلَآ إِخْوَانِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبِّنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتُ أَيْمَكُنُّهُ فِي أَلَّهُ إِنَّ أُللَّهُ إِنَّ أُللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيَهِكَتَهُ وِيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيماً ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ولَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيناً ٧٧ وَٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا إَكْ تَسَبُواْ فَقَدِ إَحْتَمَلُواْ بُهْتَىٰ اَ وَإِثْمَا مُّبِيناً ٥٨ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبُّ قُل لِّأَزْوَ جِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفُنَ فَلَا يُؤْذَيْنَّ وَكَانَ أَلَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ٥٩ اللَّهِ لَيْنَهِ أَلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغُرِينَّكَ بِهِمۡ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلاَّ 🕛 مَّلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقْتِيلاً ١١ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبُلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبُدِيلاً ١



يَسْعَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً ١١٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدُّ لَهُمْ سَعِيراً ١٤ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً لَا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً 🕦 يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي أَلنَّارِ يَقُولُونَ يَللَيْتَنَآ أَطَعْنَا أَللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١١٥ وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا ٧ رَبَّنَا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً ١٨ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ أَللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ أَللَّهِ وَجِيها اللَّهِ عَلَى يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إُتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً ٧٠ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزِاً عَظِيماً ٧٤ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَكَنَّ إِنَّهُ وكَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ٧١ لِّيعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوراً رَّحِيماً ٧٧

الْبَالِوَالِعِيْرُونَ ﴾ ﴿ كُلُّ اللَّالِوَ اللَّهِ مِنْ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ اللَّهَا لِمُوالِعِيْرُونَ اللَّ

سِوْرُلُا، سِبُ إِنْ مِ أُللَّهِ أُلرَّحْلِ أُلرَّحِهِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ ومَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأَخِرَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١٠ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بِكَلِي وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ اللَّهِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتُّ أُوْلَيَهِكَ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ١٤ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمِ ٥ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ يُنَيِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي ظُقِ جَدِيدٍ سُوْلَةُ سُنَّ بَالْ

أَفْتَرَىٰ عَلَى أَللَّهِ كَذِباً أَم بِهِ حِنَّةً بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّكَٰلِ ٱلْبَعِيدِ ( اللَّهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضَ إِن نَّشَأُ نَخْسِفُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْنُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسْفاً مِّنَ ٱلسَّمَآءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبِ 🐧 🟶 وَلَقَدْءَاتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضُلاًّ يَجِبَالُ أَوِبِي مَعَهُ وَٱلطَّيْرِ وَأَلنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ 🕦 أَنِ ٱعْمَلْ سَيغَتِ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرْدِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحُ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلَّنَا لَهُ وَعَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ- وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُّهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ يَعْمَلُونَ لَهُومَا يَشَآءُ مِن مَّحَريبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجَوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَتِ أَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُودَ شُكُراً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ١ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ عَ إِلَّا دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ وَفَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ 🔱



لَقَدُ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسَكِنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالٍ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشۡكُرُواْ لَهُۥ بَلْدَةُ طَيِّبَةُ وَرَبُّ عَفُورٌ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشۡكُرُواْ لَهُۥ بَلْدَةُ طَيِّبَةُ وَرَبُّ عَفُورٌ

جَنَّتَيْنِ ذَوَاقَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَىءِ مِن سِدْرِ قَلِيلِ

الله خَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ يُجَنِزَى إِلَّا ٱلْكَفُورُ اللهِ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَجَعَلُنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلْقِي بَرَكُنَا فِيهَا قُرَى ظَلِهِرَةً

وَقَدَّرُنَا فِيهَا ٱلسَّيْرِ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّاماً ءَامِنِينَ الْ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِدُ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوۤاْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَعُلَى مُمَزَّقُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِكُلِّ صَبَّارِ مَكُورِ اللَّ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَفَاتَّبَعُوهُ إِلَّا مَكُورِ اللَّ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَفَاتَّبَعُوهُ إِلَّا

فَرِيقاً مِّنَ ٱلْمُؤُمِنِينَ نَ وَمَا كَانَ لَهُ وَعَلَيْهِم مِّن سُلْطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنُ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنُ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ قُلِ اُدْعُواْ اللَّهِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَتِ وَلَا فِي

ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ ومِنْهُم مِّن ظَهِيرِ

الحزب 13

وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَإِلَّا لِمَنَ أَذِنَ لَهُ مَتَى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ قَالُواْ ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ عَن ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ قُل اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدىً أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اللهُ قُل

لَّا تُسْعَلُونَ عَمَّا أَجْرَمُنَا وَلَا نُسْعَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٥٠ قُلُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ

(اللهُ اللهُ الْمَونِيَ اللَّذِينَ اللَّهُ الْمَعَتُم بِهِ مُشَرَكَاءً كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْمُحَكِيمُ (اللهُ الْمَانَاكَ إِلَّا كَافَةً لِّلنَّاسِ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْمُحَكِيمُ (اللهُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِّلنَّاسِ

بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١

وَيَقُولُونَ مَتَى هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ٥ وَيَقُولُونَ مَتَى هَاعَةٌ وَلَا تَسْتَقُدِمُونَ قُل اللهُ عَنْهُ سَاعَةٌ وَلَا تَسْتَقُدِمُونَ

نَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُّؤُمِنَ بِهَذَا ٱلْقُرْءَانِ

وَلَا بِٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْ أَلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ

ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ [

عُ النَّا وَالْعَيْدُونَ ﴾ ﴿ لَا لَكُونَ النَّالِيَّا الْعَيْدُونَ لَكُمْ الْعَيْدُونَ لَكُمْ الْعَيْدُ وَالْعَيْدُ وَالْعِيْدُ وَالْعَيْدُ وَالْعِيْدُ وَالْعِيْمِ وَالْعِيْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِيْمِ وَالْعِيْمِ وَالْعِيْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِيْمِ وَالْعِيْمِ وَالْعِيْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِيْمِ وَالْعِلْمِ لِلْعِيْمِ وَالْعِيْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلِمِ وَالْعِلِي عِلْمِ الْعِ

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُوٓاْ أَنَحۡنُ صَدَدۡنَكُمۡر عَن ٱلْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ (٢١) وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكۡرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَاداً وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ عَلَيْفِرُونَ 📆 وَقَالُواْ نَحْنُ أَكُثُرُ أَمُوالاً وَأَوْلَداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ نَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَمَا آَمُوالُكُمْ وَلَا آَوْلَكُكُم بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَنَ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً فَأُوْلَيْكِ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَتِ ءَامِنُونَ ٧٧ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَلتِنَا مُعَجِزِينَ أُوْلَيَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ 🥅 قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزقِينَ (٣)

لَوُ البَّانِ الْعِنْ فِي ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَهُ مِنْ لِمُ فَالْفِينِ لِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَنَبِكَةِ أَهَنَؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعُبُدُونَ كَ قَالُواْ شُبْحَلِنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلُ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْحِنَّ أَكَثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ١٠ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعاً وَلَا ضَرّاً وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ٤٠ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَاذَآ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ وُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنْذَآ إِلَّآ إِفُّكُ مُّفْتَرِيُّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ عِنْ وَمَآءَاتَيْنَهُم مِّن كُتُبِ يَدُرُسُونَهَا وَمَآ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمْ قَبُلَكَ مِن نَّذِيرِ عِنْ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ٓ ءَاتَيْنَكُهُمْ فَكُذَّبُواْ رُسُلِيٌّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ كُ اللهِ قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ﴿ اللَّهِ مِنْ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرِ فَهُو لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى أُللَّهِ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ لَا قُلْ إِنَّ رَبِي يَقُذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغِيُوبِ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُعَا



البَّانِ وَالْعِيْرُونَ ﴾ ﴿ لَا يَكُولُ فُلِينًا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ 19 قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَآ أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِن ٱهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِيٓ إِلَىَّ رَبِّيٓ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ٥٠ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبِ (0) وَقَالُوٓا ءَامَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَا وُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ٥٠ وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ عِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِأَلْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ (٥٠ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلٌ إِنَّهُمُ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبِ 🤨 سُوْرَكُو فَاظِنَ بسُـــمِ ٱللّهِ ٱلرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحِيمِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَيْكِةِ رُسُلاً أَوْلِيَ

الحمد للهِ فَاطِرِ السَّمَاوَتِ وَالْارْضِ جَاعِلِ الْمَكَيِّلَةِ رُسُلًا اوْلِيَّ أَجْنِحَةِ مَّثُنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١٠ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ

وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ عَوَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ يَرْزُقُهُمَ الْنَاسُ الذَّكُرُ وا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلِقِ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم

مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِۚ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوِّ فَأَنَّى ثُوُّ فَكُونَ ٣

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ كَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَأَ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ٥ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوٓاً إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ ولِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ 🚺 ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ٧٧ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ وسُوَّءُ عَمَلِهِ عَوْءاهُ حَسَناً فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءً فَلَا تَذُهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَصْنَعُونَ ( أَ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ وَتُثِيرُ سَحَاباً فَسُقَنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيْتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأْ كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَيْإِكَ هُوَ يَبُورُ 🚺 وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزُوَاجاً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ

وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ٤ إِلَّا فِي كِتَابِّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١

يُ الْبَاذِوَ الْعِيْدُونَ ﴾ في الْبَاذِوَ الْعِيْدُونَ ﴾ في الْبَاذِوَ الْعِيْدُونَ فَي الْبَاذِوَ الْعِيْدُونَ

وَمَا يَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَلْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآبِغٌ شَرَابُهُ و وَهَلْذَا مِلْحُ أُجَاجُ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى أَلْفُلُكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيُل وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرى لِأَجَلِ مُّسَمِّى ذَالِكُمُ أَللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلُكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ١٠ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْسَمِعُواْ مَا إَسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرِ إِنَّ اللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ اللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١ إِن يَشَأْ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ١ وَمَا ذَلِكَ عَلَى أَللَّهِ بِعَزِيزِ ١٧ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيَّ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ



وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَّكَّى لِنَفْسِهُ وَإِلَى أُللَّهِ ٱلْمَصِيرُ (١١)

وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ١٠ وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنُّورُ ن وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ١١٠ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ أُللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءً وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ١١ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ١ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ١٠٠ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلزُّبُر وَبِٱلْكِتَبِ ٱلْمُنِيرِ ٥٠ ثُمَّ أَخَذتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١١ أَلَمْ تَرَأَنَّ أُللَّهَ أَنزَلَ مِنَ أُلسَّمَآءِ مَآءً ۖ فَأَخْرَجْنَا بِهِ حَمَرَتِ مُّخْتَلِفاً أَلُوانُهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفُ أَلُوانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ٧٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِ وَٱلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفُ أَلُوانُهُ وَكَنَالِكُ إِنَّمَا يَخْشَى أَللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ أَلْعُلَمَ ٓ وَأُلَّا إِنَّ أَللَّهَ عَزِيزُ غَفُورٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقُنَاهُمْ سِرّاً وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ١٠ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضُلِهُ يَ إِنَّهُ و غَفُورٌ شَكُورٌ ١٠٠

وَٱلَّذِى ٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهُ إِنَّ أُللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ اللَّ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ (٢٦ جَنَّتُ عَدُن يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُولُواً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٣ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنِّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ اللهِ اللَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ عَلا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ 🕝 وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَأْ كَذَالِكَ نَجْزى كُلَّ كَفُورِ 🕦 وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحاً غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمُ نُعَمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُّ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرِ ٧٧ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ 📉

هُوَ أَلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فِي أَلْأَرْضَ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُۥ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَلِفِرِينَ كُفُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتا ۖ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَلِفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَاراً ٢٩ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرِّكَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَلباً فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضاً إِلَّا غُرُوراً كَ ١٠ إِنَّ أَللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَإِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِّنْ بَعْدِهِ \* إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيماً غَفُوراً ١٤ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُوراً ١٠ إِسْتِكْبَاراً فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّي وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ عَفَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلاَّ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلاً إِنَّ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوٓا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ أُللَّهُ لِيُعْجِزَهُ ومِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَكُوتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيراً عِلَيْ



عُلِمَا الْعِنْ الْعِن

وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسِ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمِّىً فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ أُللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا ١٠٠ سِنُوْرَكُوْ يُسِرِّرُ الْ بسْ مِأْللَّهِ أَلرَّحْمَرُ أُلرَّحِيمِ يِسَ ١٠ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ١٠ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّستَقِيمِ ١٠ تَنزِيلُ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ١٠ لِتُنذِرَ قَوْماً مَّا أُنذِرَءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَلِفِلُونَ ١٠ لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٧٠ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلاَّ فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ٨٥ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سُدّاً

وَمِنْ خَلَفِهِمْ سُدّاً فَأَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (0) وَسَوَاءُ عَلَيْهِمْ عَأَنَذِرُ عَلَيْهِمْ عَأَنَذَرُ شَعُمْ أَمْ لَمُ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (1) إِنَّمَا تُنذِرُ مَن إِنَّبَعَ ٱلذِّحَمُ وَخَشِى ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةِ

مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامِر مُّبِينٍ ١١

وَٱضْرِبُ لَهُم مَّثَلاً أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ اللهَ إِذْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ إِنَ قَالُواْ مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِّثُلُنَا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكُذِبُونَ 🐠 قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لِمُرْسَلُونَ ١١ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا أَلْبَكَغُ أَلْمُبِينُ ٧ قَالُوٓاْ إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمَّ لَبِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَتَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨ قَالُواْ طَهَرُكُم مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرْتُمْ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ١٩ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُّ يَسْعَىٰ قَالَ يَكَقَوْمِ إُتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْعَلُكُمُ أَجْراً وَهُم مُّهُتَدُونَ 🕚 وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَني وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠٥ ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَةً إِن يُرِدُنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَا تُغُن عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلَا يُنقِذُونِ ١ إِنِّ إِذا لَّفِي ضَلَالٍ شَّبِينِ ١٤ إِنِّ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمَعُونِ ٢٠٠ قِيلَ ٱدۡخُلِ ٱلۡجَنَّةَ قَالَ يَكَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ١٠ بِمَاغَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكُرَمِينَ ١٧



اللَّهُ وَمَا آَنزَلْنا عَلَى قَوْمِهِ عِن بَعْدِهِ عِن جُندِ مِّن ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ١١٠ إِن كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ خَلِمِدُونَ ا يَكَ مُسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ 😈 أَلَمْ يَرَوْاْ كَرْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ أَلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّهِ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ 📆 وَءَايَةُ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا ً فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ण وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعِيُونِ اللَّهِ لِيَأْكُلُواْ مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُ أَيْدِيهِمُ أَفَلَا يَشُكُرُونَ ٢٠ سُبْحَانَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنَ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ 🕛 وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسُلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّطْلِمُونَ 🖤 وَٱلشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا 
 ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (١٥) وَٱلْقَمَرَ قَدَّرُنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَكَالْغُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ١ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ كَالُّ

وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلُنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي أَلْفُلُكِ أَلْمَشُحُونِ ١٠ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ عَمَا يَرْكَبُونَ ٤٠٠ وَإِن نَّشَأُ نُغُرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ٢٠ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعَا إِلَى حِينِ ١٤٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مُنْ ءَايَةً مُعْرِضِينَ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ أُللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنُطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ أُللَّهُ أَطْعَمَهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ (٧٤) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (١) مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ( فَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ (١) قَالُواْ يِنُويْلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَاذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ١٠ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ٢٠ فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعاً وَلَا تُجْزَونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٠

ربع الحرب 10

إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَلَكِهُونَ 🥯 هُمْ وَأَزُواجُهُمْ في ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَكِئُونَ ٥٠ لَهُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ٧٠ سَلَمٌ قَوْلاً مِّن رَّبِّ رَّحِيمٍ ١٥ وَٱمْتَازُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٥٠ ١٠ إِلَا عُهَا آلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَكِنِي ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطَنِّ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٠ وَأَنِ ٱعْبُدُونِيَّ هَاذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ 🕦 وَلَقَدُ أَضَلَ مِنكُمْ جِبلًا كَثِيراً أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ١١٥ هَاذِهِ عِهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اللهُ أَصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللَّهِ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفُواهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يكْسِبُونَ 10 وَلَوْنَشَآءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٓ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَاطَ فَأَنَّكِ يُبْصِرُونَ ١٠٠ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمُ عَلَىٰ مَكَانَاتِهِمْ فَمَا إُسْتَطَلِعُواْ مُضِيّاً وَلَا يَرْجِعُونَ الله وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي ٱلْخَلْقَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ اللهِ اللهِ اللهُ الل وَمَا عَلَّمْنَهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ وَإِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ اللهُ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيّاً وَيَحِقُّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ 🕚

يُوَّالِقُالِثُوَّالِعَيْقِ ﴾ ﴿ وَ لَا مِنْ الْفُالِثُولِ اللَّهِ الْمُنْفِلَةُ لِلسِّرِ الْمُنْفِلَةُ لِلسِّرِ

أُولَمْ يَرُوْاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَا آأَنْعَما فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ﴿ وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشُكُرُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَيَنَهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشُكُرُونَ ﴿ وَلَا يَمْ يَنَا لَكُو عَلَى عُولَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشُكُرُونَ ﴿ وَلَا يَكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهُونَ وَمِنْ لَكُمْ مُنِكُمُ وَكُمْ لَهُمْ جُندُ مُّحْضَرُونَ ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمُ لَكُمْ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَلَا اللَّهِ وَلَهُمْ يَا لَلْإِنسَانُ أَنَّا لَكُمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَلَا اللَّهِ وَلَيْ مَا يُعْلِيمُ وَمَا يُعْلِيمُ وَمَا يُعْلِيمُ وَمَا يُعْلِيمُ وَمَا يُعْلِيمُ وَمَا يَعْلِيمُ وَمِي رَمِيمُ وَلَى مَن اللَّهُ وَلَا مَرَا اللَّهِ عَلَى لَكُم مِّنَ اللَّهُ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا مَرَا اللَّهُ عَلَى لَكُم مِّنَ اللَّهُ وَلَى مَرَّةً وَهُو بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَى لَكُم مِّنَ اللَّهُ مَلُولُ مَرَّةً وَهُو بِكُلّ خَلْقِ عَلِيمُ وَلَى مَن اللَّهُ مَلُهُ وَهُو بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى مَرَّةً وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمُ اللَّهُ وَلَى مَرَّةً وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمُ اللَّهُ وَلَى مَرَّةً وَهُو بِكُلّ خَلْقٍ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَى لَكُم مِّنَ اللَّهُ مَا اللَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا مَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ أُولَيْسَ أُلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ

بِقَادِرِ عَلَىٰٓ أَن يَخُلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ (١٠) إِنَّمَا آَمُرُهُۥ إِذَا آَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ (١٠)

فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ٢

٩

بها

عُالِمَا النَّوَالِعَيْفِيَ ﴾ وي النَّالِيَّةُ السَّالِقُ السَّالِقَالِيَّ السَّالِقَالِيَّ السَّالِقَالِيَّ السَّالِقَالِيَّ

## بِشْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلصَّنَفَّتِ صَفَّا ﴿ فَٱلزَّاجِرَتِ زَجْراً ﴿ فَٱلتَّلِيكِتِ ذِكْراً ﴿ وَٱلصَّنَفَاتِ وَكُراً ﴿ إِنَّ إِلَا هَكُمْ لَوَاحِدُ ﴾ وَرَبُّ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ

ٱلْمَشَارِقِ اللَّهِ اللَّهُ مَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوَاكِبَ الْ وَحِفْظا

مِّن كُلِّ شَيْطَانِ مَّارِدِ ( ) لَا يَسْمَعُونَ إِلَى ٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ ( ) دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ ( ) إِلَّا مَنْ خَطِفَ

ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ وشِهَابٌ ثَاقِبٌ نَاقِبُ لَا فَٱسْتَفْتِهِمُ أَهُمُ أَشَدُّ خَلُقاً

أُم مَّنْ خَلَقُنَا أَإِنَّا خَلَقُنَاهُم مِّن طِينِ لَّازِبٍ اللَّهُ بَلْ عَجِبْتَ

وَيَسْخَرُونَ ١ وَإِذَا ذُكِّرُواْ لَا يَذْكُرُونَ ١ وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ

اللُّهُ وَقَالُوٓ اْإِنْ هَلَذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ اللَّهِ الْمُتَّنَا وَكُنَّا ثُرَاباً وَعِظَماً

أُونَّا لَمَبْعُوثُونَ ١١ أُوءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ١٧ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ وَخُرُونَ

اللهُ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ اللهِ وَقَالُواْ يَنوَيْلَنَا هَاذَا

يَوْمُ ٱلدِّينِ ١٠٠ هَاذَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَذِّبُونَ ١٠٠

الْحَشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزُواجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ١٠٠ مِن دُونِ

ٱللَّهِ فَٱهۡدُوهُمۡ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْجَحِيمِ اللَّهِ وَقِفُوهُمۡ إِنَّهُم مَّسُّعُولُونَ 😲



عُالِمَالِثُولِغِينُ ﴾ ﴿ وَلَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ السَّاقِ السَّاقِ السَّاقِ السَّاقِ السَّاقِ

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ٢٠٠ بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ١١٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ٧٧ قَالُوٓا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلۡيَمِينِ ١ قَالُواْ بَلِ لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ (0) وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلُطَلَنَّ بَلُ كُنتُمْ قَوْماً طَنغِينَ 🕝 فَحَقَّ عَلَيْنا قَوْلُ رَبِّنآ ۖ إِنَّا لَذَآ إِيُّعُونَ 🕦 فَأَغُويُنَكُمُ إِنَّا كُنَّا غَلِوِينَ ١٠٠ فَإِنَّهُمْ يَوْمَبِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللهُمُ إِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهِمْ لِإِنَّهُمْ كَانُوٓا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا ٓ إِلَّهُ إِلَّا أَللَّهُ يَسْتَكُبِرُونَ ٢٥٠ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرِمَّجْنُونِ 👣 بَلْ جَاءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ 👣 إِنَّكُمْ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ( اللهِ عَمَاتُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهِ عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ فَ أُوْلَيَكِ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ فَلَ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ فَوَاكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ ٤٠ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٤٠ عَلَى سُرُرِ مُّتَقَابِلِينَ نَا يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينِ (٥٤) بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ اللهِ فِيهَا غَوْلٌ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ (١٤) وَعِندَهُمْ قَاصِراتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ١٨ كَأَنَّهُنَّ بَيْضُ مَّكْنُونٌ ١٩ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى

بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ نَ قَالَ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ إِنِي كَانَ لِي قَرِينٌ ٥٠

يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ٥٠ أَءِذَا مُثِّنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَماً أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ٥٣ قَالَ هَلَ أَنتُم مُطَّلِعُونَ ٥٤ فَٱطَّلَعَ فَرِءاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ٥٠ قَالَ تَٱللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِين ٥١ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ أَلْمُحْضَرِينَ (٧) أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ (٨) إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ٥٠ إِنَّ هَلَذَا لَهُوَٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ لِمِثْل هَاذَا فَلْيَعُمَل ٱلْعَلِمِلُونَ إِنَّ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُّزُلاً أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ ١٦ إِنَّاجَعَلْنَهَا فِتْنَةَ لِلظَّلِمِينَ ١٦ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصِّل ٱلْجَحِيمِ ١٤ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ ورُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ 10 فَإِنَّهُمْ لَأَ كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ 11 ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوْباً مِّنْ حَمِيمِ ١٧ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْ ءَابَآءَهُمْ ضَآلِّينَ ١١ فَهُمْ عَلَى ءَاثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ ٧٠ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ أَلْأَوَّلِينَ ١٠٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرينَ ٧٧ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ٧٣ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ٧٤ وَلَقَدْ نَادَلْنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ (٧٠) وَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ ومِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ (٧١

ثلاثة أرباع الحزب الحزب 10

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُوهُمُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿ سَلَمُ عَلَى نُوحٍ فِي ٱلْمَحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا كَنَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا مَنَ اللَّهُ وَمِنْ عَلَى نُوحٍ فِي ٱلْمُحُسِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ عَلَى نُوحٍ فِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ مِن عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ تُمَ أَغُرَقُنَا ٱلْأَخْرِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَهِيمَ ﴿ اللَّهُ أَعْرَفُنَا ٱللَّهُ وَبِقَلْبِ سَلِيعٍ ﴿ اللَّهِ تُرِيدُونَ لِللَّهِ تُرِيدُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ اللَّهُ تُرِيدُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ اللَّهُ مُرَالِيهَ قُومِهِ مِاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُرَالِي اللَّهُ الْمُؤْلِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلِيمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ الْعَلَامُ الْعُلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيمُ الللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللللللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْم

أَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنَّجُومِ ﴿ الْمَعْ الْمَا اللهِ اللهُ الله

وَ اللَّهُ خَلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ (1) قَالُواْ إَبْنُواْ لَهُ وَبُنْيَناً فَأَلَقُوهُ فَ وَاللَّهُ خَلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ (1) قَالُواْ إَبْنُواْ لَهُ وَبُنْيَنا فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْداً فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ (1)

وَقَالَ إِنِي ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ (١٩) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ

اللهُ عَمَدُ اللهُ يِغُلَامِ حَلِيمِ اللهِ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَبُنَيِّ إِنِّ أَرَى فِي ٱلْمَنَامِ أَنِيَّ أَذُبَحُكَ فَٱنظُرُ مَاذَا تَرَى قَالَ يَبُنَيِّ إِنِّ أَرَى فِي ٱلْمَنَامِ أَنِيَّ أَذُبَحُكَ فَٱنظُرُ مَاذَا تَرَى قَالَ

يَنَأَبَتِ ٱِفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ 🕦

فَلَمَّآ أَسُلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ ١٣٠ وَنَكَدِيْنَهُ أَن يَبَإِبْرَهِيمُ ١٠٠ قَدُ صَدَّقُتَ ٱلرُّءْيَا ٓ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ 💮 إِنَّ هَلْذَا لَهُوَ ٱلْبَلَتَوُّا ٱلْمُبِينُ ١٦ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ١٧ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ١١٥ سَلَمٌ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ ١٠٥ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ انَّهُ ومِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّا وَبَشَّرُنَاهُ بِإِسْحَلَقَ نَبِيّاً مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَبِنرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٓ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرّيَتِهمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ اللهِ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ اللهِ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ وَنَصَرَّ نَاهُمٌ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ اللهِ وَءَاتَيْنَاهُمَا ٱلْكِتَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ اللهِ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهِ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِمَا فِي أَلْأَخِرِينَ اللَّهِ سَلَكُمُ عَلَىٰ مُوسَى وَهَـُرُونَ انَّا كَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ إِنَّا إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١١ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١١٦ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مِ أَلَا تَتَّقُونَ إِنَّ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ ١٠٠ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمْ ٱلْأَوَّلِينَ عُالِمَّالِينُولِ فِي الْعَنْدُ فِي الْعَنْدُ فِي الْعَنْدُ فِي الْعَنْدُ وَالْصَاَّقِ الْعَنْدُ الْعَنْدُ الْعَنْدُ وَالْعَنْدُ وَالْعَلْمُ وَلِي مِنْ وَالْعِلْمُ وَلِي مِنْ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعِلْمُ وَلِي مِنْ الْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَلِي وَلِي مِنْ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَلِيلُونُ وَلِي مِنْ وَالْعِلْمُ وَلِي وَالْعِلْمُ وَلِي وَلِي الْعِلْمُ وَلِي وَلِي الْعِلْمُ وَلِي وَلِي الْعِلْمُ وَلِي وَلِي الْعِلْمُ وَلِي وَلِي مِنْ الْعِلْمُ وَلِي وَلِي مِنْ الْعِلْمُ وَلِي وَالْعِلْمُ وَلِي وَالْعِلْمُ وَلِي وَالْعِلْمُ وَلِي مِنْ الْعِلْمُ وَلِي الْعِلْمُ وَلِي مِنْ الْعِلْمُ وَلِي مِنْ الْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَلِي مِنْ الْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَلِيلِي وَالْمِلْمُ وَلِي الْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَلِي الْعِلْمُ وَلِي الْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْمِنْ وَالْعِلْمُ وَلِيلِي وَالْمِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْعِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُ

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ 깫 إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ 🐚 وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ١١٥ سَلَمٌ عَلَىٓ إِلَّ يَاسِينَ ١١٠ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ (١١) إِنَّهُ ومِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١٠ وَإِنَّ لُوطاً لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٣١) إِذْ نَجَّيْنَكُهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ (١١١) إِلَّا عَجُوزاً فِي ٱلْغَايِرِينَ ١٦٥ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ١٦١ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ (١٧٧) وَبِأُلَيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١١٨) وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٣٩ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١٤٠ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ اللهِ فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ اللهِ فَلَوْلَا أَنَّهُو كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ اللَّهِ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ ٓ إِلَّى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللَّهِ عَلَى مِن اللَّهِ عَنْ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّمِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّمِ إلى فَنَبَذُناهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ اللهِ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ (11) وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (١٤٧ فَامَنُواْ فَمَتَّعُنَاهُمْ إِلَى حِينِ ١٨٥ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ إِنَّ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْهِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ١٠٠ أَلاَ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ١٠٠ وَلَدَ أَللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُنذِبُونَ ١٥٠ أَصْطَغَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ١٥٣

الحزب 1

عُ البَّالِثُولِ لِعَيْمُ فِي البَّالِثُولِ العَيْمُ فِي البَّالِثُولِ العَيْمُ فِي البَّالِثُولِ المِنْمُ فِي

مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ اللَّهِ أَفَلَا تَذَّ كَّرُونَ ﴿ اللَّهُ مُلُطَّنَّ مُّبِينٌ الله عَلَّوْا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللهِ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَةِ نَسَبا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١٥٨ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٥٩) إِلَّا عِبَادَ أُللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ (١١٠) فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ (١١١) مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفِئتِنِينَ ١١٠ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْجَحِيمِ ١١٦ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مِقَامٌ مَّعَلُومٌ اللَّهِ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّافُّونَ ١١٥ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ اللهِ وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ اللهِ لَوَأَنَّ عِندَنَا ذِكْراً مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهُ لَكُنَّا عِبَادَ أُللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١١٩ فَكَفَرُواْ بِهِ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ١٧٠ وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَامِتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ (١٧) إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ (١٧) وَإِنَّ جُندَنا لَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ١٧٦ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ١٧٤ وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٧٥ أَفَيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١٧١ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ (٧٧) وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ (١٨٨) وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (٧٧) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠) وَسَلَنُمُ عَلَى أَلْمُرْسَلِينَ (١٨١) وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١٨٢) المُنورَةُ صَرَاكًا

بِسْ مِ أُللَّهِ ٱلرَّحْزِ ٱلرَّحِيمِ

صَّ وَٱلْقُرُءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ لَ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ٢

أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَهَا وَاحِداً إِنَّ هَلْذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ٥ وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلاُّ

مِنْهُمْ أَنِ إُمْشُواْ وَاصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ ۚ إِنَّ هَنَذَا لَشَىٰءٌ يُرَادُ ﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَنَدَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَنَذَا إِلَّا ٱخْتِلَتُ ﴿ اَ أَعُنزِلَ مَا سَمِعْنَا بِهَنَدَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَنَذَا إِلَّا ٱخْتِلَتُ ﴿ اَ أَعُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلُ هُمْ فِي شَكِّ مِن ذِكْرِى بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلُ هُمْ فِي شَكِّ مِن ذِكْرِى بَل لَمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ

أُمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ أَمْ لَهُم

مُّلُكُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَبِ نَ مُلْكُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَبِ عَنْ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ اللَّكَ كَذَبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ فُوجِ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ اللَّ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ فُوجٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ اللَّهُ وَتَادِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَنْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلِيَةُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُلِي الْمُعْلِيْلِي الْمُؤْمِلُولِ اللَّهُ الْمُعْلِيْلُولُولِي وَالْمُؤْمِ الْمُعْلِي الْمُؤْمِلُولِ الللْمُولِي الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللْمُعُلِيْلِيْلُولُولُولِي الْمُؤْمِلُولِ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْم

لْكَيْكَةً أُوْلَكَيْكَ ٱلْأَحْزَابُ اللهِ اللهُ اللهُ

مِن فَوَاقٍ ١٠٥ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١١١

ربع العزب عا

ٱصۡبِرۡعَكِي مَا يَقُولُونَ وَٱذۡكُرۡعَبُدَنَا دَاوُودَ ذَا ٱلۡأَيۡدِ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ 🖤 إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ مِيْسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ 🐠 وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَاهُوَ أَوَّابُ إِلَى وَشَدَدُنَا مُلَكَهُ ووَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكُمةَ وَفَصِّلَ ٱلْخِطَابِ 🕜 🐫 وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبَوُّا ٱلْخَصِّمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ ١ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَرْعَ مِنْهُمَّ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهۡدِنَاۤ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ ١٠٠ إِنَّ هَلَاۤ ٱلِّنِيلَةُ وِيۡسُعُ وَيَسْعُونَ نَعۡجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ 👣 قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ - وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلْخُلَطاآءِ لَيَبْغي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمَّ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّكُ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنابَ اللهُ وَخَفَرْنَا لَهُ وِذَالِكَ وَإِنَّ لَهُ وعِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَعَابِ ن يَكَ اوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ



بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلْلَاِينَ يَضِلُّونَ

عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ

نُعُ البَّالِدُ فَالعَيْنُ فِي الْعَيْنُ فِي الْعَيْنُ فِي الْعَيْنُ فِي الْعَيْنُ فِي الْعَيْنُ فِي الْعَيْنُ

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِلطِلاَّ ذَالِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ٧٧ أَمْرِنَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْر نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ 🐠 كِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِّيَدَّبَّرُوٓاْءَايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ١٠٥ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ ا إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيادُ (١١) فَقَالَ إِنَّ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْر رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ٢٢ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسُحاً بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ (٣٣) وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عِصَدا آثُمَّ أَنَابَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ إُغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِّنْ بَعْدِيٌّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ (٢٥) فَسَخَّرْنَا لَهُ أَلرِّيحَ تَجْرى بِأَمْرِهِ وَرُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ (٣) وَٱلشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (٧٧ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (٣٨ هَنذَا عَطَآؤُنَا فَأُمْنُنَ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِحِسَابِ 📆 وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَعَابِ كَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنِيَ ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ ١٤ ٱرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَلْذَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ١٤٠ ٩

نيمف الحرب 12

لِلطَّنِينَ لَشَرَّ مَا بِ ٥٠ جَهَنَّمَ يَصْلُوْنَهَا فَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ٥٠ هَلَذَا

ٱلْحِسَابِ ٣ إِنَّ هَلَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ٥ هَلَذَا وَإِنَّ

فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَاقٌ ٥٧ وَءَاخَرُ مِن شَكَلِهِ مَ أَزُواجُ ٥٨

هَنَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَباً بِهِمَّ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ ٥٩

قَالُواْ بَلِ أَنتُمْ لَا مَرْحَباً بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ 😳

قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَلَذَا فَزِدْهُ عَذَاباً ضِعْفاً فِي ٱلنَّارِ ١

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَانَرَىٰ رِجَالاً كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَار ١١٠ أَتَّخَذُنكُهُمْ سِخْرِيّاً أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ١٣ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْل ٱلنَّارِكَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ١٠٠ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ 🕦 قُلْ هُوَ نَبَوُّا ا عَظِيمٌ ٧٧ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ١٨ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِر بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ 19 إِن يُوحَى إِلَى ٓ إِلَّا أَنَّمَاۤ أَنَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٧ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْبِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِّن طِينِ ٧١ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ ووَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ وسَلِجِدِينَ ٧١ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتَبِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ٧٣ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكُبْرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ ٧٤ قَالَ يَا إِلْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسُجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ أَسُتَكُبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ٧٠ قَالَ أَنَا ْخَيْرٌ ُمِّنَهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ ومِن طِينِ ٧٦ قَالَ فَأُخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ٧٧ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِّين ٧١ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ نِي إِلَى يَوْمِر يُبْعَثُونَ ٧٩ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ١٠٠ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١١٠ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٠ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ١١٠

قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿ لَأَمْلاَنَ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْ فَكُمْ أَجْمَعِينَ ( ٥٠ قُلُ مَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكلِّفِينَ

(1) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُنُّ لِلْعَالَمِينَ (٧) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُو بَعْدَ حِينٍ

سُوْلَةُ النَّيْرِينِ وَهُ آبِينَا وَهُ النَّيْرِينِ وَهُ آبِينَا وَهُ أَبِينَا وَهُ أَبِينَا وَهُ

بِسْ مِأْللَّهِ أَلرَّحْمَ زِأَلرَّحِ مِ

تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ الْإِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِي فَاعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ ٱلدِّينَ اللَّا اللَّهُ مُخْلِصاً لَّهُ ٱلدِّينَ اللَّا اللَّهُ مُخْلِصاً لَهُ ٱلدِّينَ اللَّا اللَّهُ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ اللَّا اللَّهُ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ اللَّهُ مُخْلِصاً لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مُخْلِصاً لللَّهُ مُخْلِعا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُخْلِطا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُخْلِطا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُواللِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُولِلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الل

لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ أَوْلِيآ ۗ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىۤ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيُنَهُمْ

فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ أُللَّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَكَاذِبُ اللَّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَكَاذِبُ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَداً لَا مُطَفَى مِمَّا

يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ سُبْحَانَهُ هُو اللّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَارُ ٤ مَلَقَالًا اللّهَ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ ٤ مَلَقَ السّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُورُ ٱلّيْلَ عَلَى ٱلنّهار

وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارِ عَلَى النهارِ

كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمِّىً أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ۞

٩

خَلَقَكُم مِّن نَّفُسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزُوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلُمَتِ ثَلَثِ فَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوِّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ١ إِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمُّ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرُّ وَإِن تَشَكُّرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخْرَكَّ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَيِّئُكُم بِمَا كُنتُمُ تَعُمَلُونَ إِنَّهُ وعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ٧ ﷺ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ ومُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ و نِعْمَةٌ مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوٓاْ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَاداً لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ - قُلُ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْعَبِ ٱلنَّارِ ( أُمَّنْ هُوَقَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِداً وَقَابِماً يَحْذَرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ عَلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُّ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱِتَّقُواْ رَبَّكُمُّ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ 🕦

ثلاثة ارباع الحزب الحزب 12 قُلْ إِنِيَّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ ٱلدِّينَ ١٠ وَأُمِرْتُ لِأَنْ ٱكُونَ اللَّهِ مُخْلِصاً لَهُ ٱلدِّينَ اللهِ وَأُمِرْتُ لِأَنْ ٱكُونَ اللَّهِ مُخْلِيمِ اللَّهُ مُخْلِيمِ اللَّهُ مُخْلِيمِ عَظِيمِ

الله أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَّهُ وِينِي اللهُ فَاعْبُدُواْ مَا شِئْتُمُ مِّن دُونِهِ عَلَى اللهُ اللهُ أَعْبُدُواْ مَا شِئْتُمُ مِّن دُونِهِ عَلَى اللهُ اللهُو

ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسَرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٥ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّن ٱلنَّارِ

وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلُّ ذَالِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ وَيَعِبَادِ فَاتَّقُونِ اللَّهِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلُّ ذَالِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ وَكَا يَعْبُدُ وَهَا وَأَنَا بُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشُرَيُّ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّنْغُوتَ أَن يَعْبُدُ وَهَا وَأَنَا بُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَيُ

فَبَشِّرُ عِبَادِ (١٧) ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأُوْلَاَ إِلَّا لَا كَبَابِ (١١) أُوْلَاَ إِلَا لَا لَبَابِ (١١)

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ ١١

لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱِتَّقُواْ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا أُلاَّنُهَ ٱلْمَائِدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ نَ أَلَمْ تَرَ

أَنَّ أَللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَسَلَكَهُ ويَنَابِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ عِزْرُعا مُّخْتَلِفاً ٱلْوَانُهُ وثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرَّا تَثُمَّ

يَجْعَلُهُ وحُطَاماً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ

أَفَمَن شَرَحَ أُللَّهُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْكَمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورِ مِّن رَّبِّهِ عَفَوَيْلٌ لِّلُقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكُرِ ٱللَّهِ أَوْلَآبٍكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ 🖤 ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِها مَّثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكُرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهُدِى بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ ومِنْ هَادٍ ١٠ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِمِ مُ وَعَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ (الله عَنْ مَنْ عَنْ عَنْ عَبْلِهِمْ فَأَتَلْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٢٠٠ فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ 🕛 وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ 🖤 قُرْءَاناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٨٠ ضَرَبَ أُللَّهُ مَثَلاً رَّجُلاً فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِّرَجُلِ هَلْ يَسْتَويَانِ مَثَلاَّ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ

📆 ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ 🕦

الجزء 27 الخزء 2V الحزب 20

إِذْ جَآءَهُٰ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوىً لِلْكَفِرِينَ ۖ ۗ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ 😈 لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ 👣 لِيُكَفِّرَ أُللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً أَلَّذِى عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَخْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ 😈 أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبُدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهُ - وَمَن يُضَلِّل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ ومِنْ هَادِ 🗂 وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ ومِن مُّضِلُّ أَلَيْسَ أُللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنتِقَامِ اللَّهِ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلُ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلَ هُنَّ كَلْشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ عُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوِّكِلُونَ 💯 قُلْ يِنَقُومِ إَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَٰتِكُمُ إِنِّي عَلِمِلُّ فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ ூ

مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُخْرِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَلِنَفُسِهِ أَدِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللهُ أَللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ أَلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكُّرُونَ ﴿ أَهُمِ إِتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءً ۚ قُلُ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ١ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَّهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٤٠٠ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ٤٠٠ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ في مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٤٠ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِأَفْتَدَوْا بِهِ عِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكِمَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ 😢 وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِء يَسْتَهْزِءُونَ ( فَ فَإِذَا مَسَ أَلِانسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ يَسْتَهْزِءُونَ ( فَ فَإِذَا مَسَ أَلِانسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ وَلَيْكِنَ يَعْمَةٌ مِّنَا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ وَعَلَى عِلْمٍ بَلَ هِي فِتْنَةٌ وَلَلكِنَّ فِعْمَةٌ مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ وَعَلَى عِلْمٍ بَلَ هِي فِتْنَةٌ وَلَلكِنَّ فَعَمَةٌ مِنَا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ وَعَلَى عِلْمُ فَا أَلْذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ( فَ فَاللّهَ اللّهَ يَنِي مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ( فَ فَاللّهَ اللّهِ يَسْعُولِهُمْ مَسَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ( فَ أَوْلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزُقَ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ( فَ أَوْلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزُقَ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ( فَ أَوْلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَا يَعْمَا وَا عَلَى اللّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَا يَعْمَا وَا عَلَى اللّهُ اللّهُ يَبْسُطُ الرّزُقَ لَوْمَ يُومِنُونَ أَنْ اللّهُ يَبْسُطُ الرِّزُقَ لَلْ اللّهُ يَعْمَاوُا مِن رَحْمَةِ لِمَا عُلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ وهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ وهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ وَأَسْلِمُواْ لَهُ ومِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ

ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ٥٠ وَٱتَّبِعُوۤاْ أَحْسَنَ مَاۤ أُنزِلَ

إِلَيْكُم مِن رَّبِّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ

بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٥٠ أَن تَقُولَ نَفْسُ يَحَسْرَقَى

عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ أُللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّلِخِرِينَ 🕚



أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ أَللَّهَ هَدَلني لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٩٠ بِلَى قَدْ جَآءَتُكَ ءَايِنِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ١٠ وَيُوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ تَرَى أَنَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى أَللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوىً لِّلْمُتَكَبِّرِينَ 🕦 وَيُنَجِّى أَللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّاْ بِمَفَازَ بِتِهِمْ لَا يَمَشُهُمُ ٱلسُّوَءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سَ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١١ لَّهُ و مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١١ قُلُ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓ نِي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهِلُونَ ١٤ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ 10 بَلِ ٱللَّهَ فَأُعُبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١٠ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ-وَٱلْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وٱلسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ عَسُبْحَلنَهُ ووَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ 🗤

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّماَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ مَنْ فَغِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يُنظُرُونَ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ مَنْ فَغِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يُنظُرُونَ لِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّه مَّ فَي الْمُعْرَبِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَبُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّنَ وَٱلشَّهَدَآءِ وَقُضِى بَيْنَهُم بِاللَّحِقِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بِالنَّبِيِّنَ وَٱلشَّهَدَآءِ وَقُضِى بَيْنَهُم بِاللَّحِقِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بِالنَّبِيِّنَ وَالشَّهَدَآءِ وَقُضِى بَيْنَهُم بِاللَّحِقِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فَالنَّ اللَّهُ عِلَيْنَ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتُ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ فِي وَلِي فَعْلَونَ فَي وَلِي مَعْمَا لَا مُعَلِقًا مَا مُعَلِقًا مَا لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ فَي فَرْنَتُهَا ٱللَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ فَي فَرْنَتُهَا ٱللَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ فَي نَوْمِكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ فَي يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ فَي نَعْلَ ٱلْمُ يَأْتِكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ فَي نَتْكُونَ كُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ فَي نَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ فَي نَا لَكُونِ عَلَيْكُمْ وَلَيْكِنْ حَقَتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكُونِينَ هَا لَكُونِ مَلَى الْكُولِينَ عَلَيْكُمْ وَلَيْكِنَ حَقَتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكُونِينَ فَعُلْوِينَ

(۱) قِيلَ أَدْخُلُوٓا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبِلُسَ مَثُوَى اللهِ عَلَى اللهِ المِلْمُلْمُ الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ المَا اله

- خَزَنَتُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ اللهِ وَقَالُواْ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ
- نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءٌ فَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَامِلِينَ (٧٤)

وَتَرَى ٱلْمَكَيِكَةَ حَآفِيْنَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ
رَبِّهِمْ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٧٠)

رَبِّهِمْ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٧٠)

مُرْفِرُونُ إِنْ اللَّهِ مِنْ الْعَالَمِينَ (٧٠)

مُرْفِرُونُ إِنْ اللَّهِ مِنْ الْعَالَمِينَ (٧٠)

مُرْفِرُونُ إِنْ اللَّهِ مِنْ الْعَالَمِينَ (١٤٥٠)

بِنْ مِلْ اللَّهِ أَلزَّ مُرَالًا فِي مِ

جِمْ () تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ( ) غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ

إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَدِ ١٤ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ

نُوجٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتُ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ

لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذَتُّهُمُّ

فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۞ وَكَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُونَ أَلْعَرْشَ اللَّذِينَ كَفَرُونَ أَلْعَرْشَ اللَّذِينَ كَفَرُونَ أَلْعَرْشَ

وَمَنْ حَوْلَهُ وِيُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ - وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماً فَأَغْفِرُ

لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (٧)

إِنكِ المصير ما يجود فَكُورُكُ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَا فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَا



رَبَّنَا وَأَدُخِلُهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ أَلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزُواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ (أَن وَقِهِمُ ٱلسَّيَّاتِ وَمَن تَق ٱلسَّيَّاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَوَذَالِكَ هُوَ أَلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ( ) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوُنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُمِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَونَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ نَن قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا ٱِثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱِثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ١ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ وكَفَرْتُمُّ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ ـ تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكَبِيرِ ١١ هُوَ ٱلَّذِي يُريكُمْ ءَايَتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقاً وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ اللَّهِ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكَرَهَ ٱلْكَلْفِرُونَ ١ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ -لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ 🕦 يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَن ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمِّ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّارِ ١

ٱلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ لَاظُلْمَ ٱلْيَوْمُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٧ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَنظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ 🚺 يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصَّدُورُ 🕦 وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَقْضُونَ بِشَى عِ إِنَّ أُللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ نَ اللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ نَ اللَّهَ الْوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبُلِهِمُّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَاراً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ 🕦 ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَويٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِن وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَيْتِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِينِ اللهِ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَحِرُ كَذَّابُ نِ أَنَّ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنا قَالُواْ ٱقَتُلُوٓاْ أَبُنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَٱسۡتَحْيُواْ نِسَاءَهُمُّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ 😳



وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ وَإِنَّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يَظْهَرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادُ (1) وَقَالَ مُوسَى إِنِي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرِ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ نَ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَنَهُ وَأَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّي أللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقاً يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلَّاسَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِي عَامَنَ يَكَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ نَ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَتَكُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمُّ وَمَا أَللَّهُ يُرِيدُ ظُلُماً لِّلْعِبَادِ (١١) وَيَكَوَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ آ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبرينَ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ ومِنْ هَادِ 🞹

وَلَقَدُ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِ عَتَّىَ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَرُسُولاً كَذَالِكَ يُضِلُّ أَللَّهُ مَنْ هُوَمُسْرِفُ مُّرْتَابٌ ( اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ عُرِي اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَنَهُمُّ كَبُرَ مَقْتاً عِندَ أُللَّهِ وَعِندَ أُلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ يَطْبَعُ أُللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارِ 🕝 وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَكَهَامَانُ أَبْنِ لِي صَرْحاً لَّعَلِّيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ إِنَّ أَسْبَبَ ٱلسَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعُ إِلَىٓ إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ كَاذِبًّا وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَمَلِهِ ـ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلُّ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِيَّ ءَامَنَ يَكَوَّمِ إُتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ أُلْرَّشَادِ 👣 يَكْقُوْمِ إِنَّمَا هَكَذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَكُعٌ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَارِ ٢٩ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةٌ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحاً مِّن ذَكَرِ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَكَيْكَ يُدْخَلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ 🖖



﴿ وَيَقَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوٰةِ وَتَدْعُونَنِيٓ إِلَى النَّجَوٰةِ وَتَدْعُونَنِيٓ إِلَى إِلَى الْحَدُونِ وَتَدْعُونَنِيٓ إِلَى الْحَدِيثِ إِلْحَدِيثِ إِلَى الْحَدِيثِ إِلَى الْحَدِيثِ إِلَى الْحَدِيثِ إِلْحَدِيثِ إِلَى الْحَدِيثِ إِلَى الْحَدِيثِ إِلَى الْحَدِيثِ إِلَى الْحَدِيثِ إِلَى الْحَدِيثِ الْحَدَيثِ الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ الْحَدَيثِ الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ الْحَدَيثِ الْحَدِيثِ الْحَدَيثِ الْحَد ٱلنَّارِ ١ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لى به عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى أَلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّارِ ١٤ لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ و دَعُوَّةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى أُللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ الله فَسَتَذُكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُ وَأُفَوَّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ نَ فَوَقَلَهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُواً وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ٤٠٠ أَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُذُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخُلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ أَلْعَذَابِ ١٤ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَلَقُا لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوۤا إِنَّاكَنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلُ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِّنَ ٱلنَّارِ (اللهُ عَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا إِنَّاكُلُّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهُ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ( فَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْماً مِّن ٱلْعَذَابِ 19

قَالُوٓاْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمۡ رُسُلُكُم بِٱلۡبَيِّنَاتِ قَالُواْ بِكِنَّ قَالُواْ فَأَدْعُوا أَوْمَا دُعَتَؤُاْ أَلْكَ يَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَال إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ (٥) يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ٥٠ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَى وَأُوْرَثُنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱلْكِتَابَ ١٠٠ هُدى وَذِكْرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَابِ ( اللهِ عَاصِيرُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَارِ ٥٠ إِنَّ ٱلَّذِيرِ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلْطَانِ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِبْرُ اللَّهِ بِغَيْرِسُلْطَانِ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِبْرُ مَّا هُم بِبَلِغِيةً فَأَسْتَعِذُ بِأَللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ (اللهِ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلُقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِينَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٧ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيءُ قَلِيلاً مَّا تَتَذَكَّرُونَ ٥٨

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ٥٠ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمُّ إِنَّ أَلَّذِينَ يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيُدْخَلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللَّهُ أَلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ أَلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ أَللَّهَ لَذُو فَضِلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ أَلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١١ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّآ إِلَهَ إِلَّا هُو فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ اللهِ يَجْحَدُونَ كَانُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللهُ أَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَاراً وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءً ۗ وَصَوَّرَكُمْ مِّرَدَ قَالَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّرِنَ ٱلطَّيِّبَتِ فَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١٤ هُوَ ٱلْحَيُّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينِّ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ 10 اللهِ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِي

ربع الحزب ۱۸

ٱلْبَيِّنَتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُطَفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفُلاَ ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓاْ أَشُدَّ كُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شِيُوخاً وَمِنكُم مِّن يُتَوَفِّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُواْ أَجَلاً مُسَمّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ لَا هُوَ ٱلَّذِى يُحْيِ وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ١٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ١٩ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَابِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ ـ رُسُلْنَآ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ ٱلْأَغُلَلُ فِي أَعُنَاقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ (٧) فِي أَلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي أَلنَّارِ يُسْجَرُونَ ٧١٠ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ٧٣ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدُعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئاً كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَنفِرينَ 😲 ذَالِكُم بِمَا كُنتُمُ تَفُرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمُ تَمْرَحُونَ ٧٠ أَدْخُلُوٓا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ 🕚 فَٱصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٧٧

يُنُولَةُ عَ فَلِي

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمُ نَقُصُصُ عَلَيْكٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِّايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٧) وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (٥) وَيُريكُمْ ءَايكتِهِ ـ فَأَيَّ ءَايكتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ (١) أَفَكَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَكُثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَاراً فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (١١) فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيْمَتُهُزِءُونَ ( اللهُ فَلَمَّا رَأُوْا بَأْسَنَا قَالُواْءَامَنَا بِٱللَّهِ وَحُدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ ـ مُشْرِكِينَ (1) فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتُ فِي عِبَادِةٍ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَنفِرُونَ 00

م أُللَّهِ أُلرَّحْ مَن أُلرَّحِهِ مِ جِمْ ( ) تَنزِيلُ مِّنَ أُلرَّحْمَانِ أُلرَّحِيمِ ( ) كِتَابُ فُصِّلَتُ ءَايَنتُهُ وَقُرْءَاناً عَرَبِيّاً لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ 👣 بَشِيراً وَنَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٤ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابُ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَلِمِلُونَ ٥٠ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ يُوحَىۤ إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَكُ وَحِدٌ فَأَسْتَقِيمُوۤاْ إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِّلُمُشْرِكِينَ 🚺 ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمْ أَجْرُ عَيْرُ مَمْنُونِ ( الله الله قُلْ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ ۚ أَنكَ اداَّ ذَٰلِكَ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ 🕛 وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَكَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا فِي

ضف العزب العزب ٤٨

أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءَ ٱلِّلسَّآبِلِينَ 🕦 ثُمَّ ٱسْتَوَىٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ

فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱلْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْها ۖ قَالَتَا آتَيْنَا طَآبِعِينَ 🕛

فَقَضَلَهُنَّ سَبْعَ سَمَلُواتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاًّ ذَالِكَ تَقُدِيرُ ٱلْعَزيز ٱلْعَلِيمِ ١ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةٌ مِّثْلَ صَاعِقَةٍ عَادِ وَتُمُودَ اللَّهِ إِذْ جَآءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْشَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيَكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهِۦكَنفِرُونَ ١٤ فَأَمَّا عَادٌ فَٱسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَتِنَا يَجْحَدُونَ 🕛 فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامِرِنَّحِسَاتِ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ أَلْخِزِي فِي أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْيا ۖ وَلَعَذَابُ أَلْأَخِرَةِ أَخْزَي وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ١١٠ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَٱسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهِ وَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآهُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ 🕛 حَتَّىۤ إِذَا مَاجَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 🕒

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْناً قَالُوۤاْ أَنطَقَنا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 🕛 وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيراً مِّمَّا تَعْمَلُونَ ا وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ أَلَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىٰكُمْ فَأَصْبَحْتُمُ مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ١٦٥ فَإِن يَصْبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوى لَّهُمُّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ١٤٠ ١١ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَمِ قَدُ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسُّ إِنَّهُمُ كَانُواْ خَسِرِينَ ٢٥٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ١٠ فَلَنُّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَاباً شَدِيداً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٧٧) ذَالِكَ جَزَآهُ أَعُدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلِدِّ جَزَآءً إِبِمَا كَانُواْ بِعَايِكِتِنَا يَجْحَدُونَ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَآ أَرُنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقُدَامِنَا لِيكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ 🕚



إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَابِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَ نَحْنُ أَوْلِيَآ قُكُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ۗ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيٓ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اللَّا نُزُلاً مِّنْ غَفُورِ رَّحِيمِ اللَّهِ مَلْ عَفُورِ رَّحِيمِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَآ إِلَى أُللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ 🗂 وَلَا تَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱِدْفَعُ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَعَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ و وَلَّ حَمِيمٌ إِنَّ وَمَا يُلَقَّلِهَا إِلَّا أَلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلِهَا آ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ( وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ اللَّهِ عَظِيمٍ اللَّهِ عَظِيمٍ اللّ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَمِنْ ءَايَاتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَكَمَرُ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ٧٧ فَإِن ٱسْتَكُبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبُّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْعُمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله



غ المالية والغيُّون ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مُعَالِم اللَّهِ مُعَالِمٌ اللَّهِ مُعَالِمٌ اللَّهُ الْ

وَمِنْ ءَايَلتِهِ ۚ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَسْعَةٌ فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحْيَاهَا لَمُحۡى ٱلۡمَوۡقَنَّ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَآ أَفْمَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌاً مَ مَّن يَأْقِي عَامِناً يَوْمَ ٱلْقِيكِمَةِ ۚ اِعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ وبِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فِي إِنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمَّ وَإِنَّهُ وَلَكِتَبُّ عَزِيزٌ إِنَّ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ - تَنزيلُ مِّنْ حَكِيمِ حَمِيدِ ٤٠ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُل مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابِ أَلِيمِ اللهِ وَلَوْجَعَلْنَاهُ قُرْءَاناً أَعْجَمِيّاً لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَلْتُهُ وَءَأَعْجَمِيُّ وَعَرَبِيٌّ قُلُ هُوَ لِلَّذِيرِ عَامَنُواْ هُدِي وَشِهَآ عُوالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَيٌّ أُوْلَيْكِ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ إِنَّ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوُلا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ 🥨 مَّنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ } وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ (1)

الجزءه؟ الحزبا9

إليه يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنَ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهْ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ أَيْنَ شُرَكَآءِي قَالُوٓاْءَاذَنَّكَ مَا مِنَّا مِن شَهيدٍ ٧٤ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ١٨٠ لَّا يَسْئَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَغُوسٌ قَنُوطٌ إِنَّ وَلَمِنَ أَذَقَنَهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَنَذَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآ إِمَةٌ وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّيٓ إِنَّ لِي عِندَهُ ولَلْحُسْنَيْ فَلَنُنَبِّئَنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ٥٠٠ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَان أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَريضِ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ أُللَّهِ ثُمَّرَ كَفَرْتُم بهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ٥٠ سَنْرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ وعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ 🕚 أَلاَّ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءَ رَبِّهِمُّ أَلآ إِنَّهُ وبِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطُ ٥٤ ٢

١٠٠١ الشُّرُورَةُ الشُّرُورَيُّ السُّرُورَةُ السّرُورَةُ السُّرُورَةُ السُرّاءُ السُّراءُ السُّراءُ السّرَاءُ السُّرُورَةُ السّرَاءُ السّرَاءُ السّرَاءُ السّرَاءُ السّرَاءُ السّراءُ السّرَاءُ السّرَاء

مِ أُللَّهِ أُلرَّحِ مِ

جِمْ الْ عَسَقَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْمُورِيرُ الْمُحَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ

وَٱلْمَكَنِيكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْمَكَنِيكَ أَلَا يُن لِمَن فِي اللَّأْرُضِ أَلَا إِنَّ أَللَّهَ هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ( ) وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ

مِن دُونِهِ عَ أَوْلِيَا ٓ أَللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ مِن دُونِهِ عَ أَوْلِيآ وَ أَللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي حُولَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي الْجَعْلَهُمُ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكِن يُدْخِلُ مَن السَّعِيرِ ٧٧ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمُ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكِن يُدْخِلُ مَن

يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَٱلظَّلِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ٨

أَمِر إَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ ۚ فَاللَّهُ هُوَ أَلُولِيُّ وَهُوَ يُحْيِ ٱلْمَوْقَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَمَا إَخْتَلَفَتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ وَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَحُكُمُهُ وَ

إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ (١)

٩

فَاطِرُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُم أَزْوَجاً وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزُواجاً يَذُرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْيَا ۗ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١ لَهُ ومَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَبُسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ وبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ اللهِ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عِنُوحاً وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصِّينًا بِهِ ] إِبْرَهِم وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ كَبُرَعَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ ٱللَّهُ يَجْتَبِيٓ إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِيٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ اللهِ وَمَا تَفَرَّقُوٓاْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمُّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُريبِ اللهِ فَلِذَالِكَ فَٱدُعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآ عَهُمٌّ وَقُلْءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ أُللَّهُ مِن كِتَابِّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُّ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمُّ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبِيْنَكُمُّ أَللَّهُ يَجْمَعُ بِيْنَنَا ۖ وَإِلَيْهِ أَلْمَصِيرُ ١٠٠



وَٱلَّذِينَ يُحَاَّجُُونَ فِي أُللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ وحُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَادِيدٌ اللهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانُّ وَمَا يُدْريكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ٧ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدِ ١ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عِيرُزُقُ مَن يَشَآءٌ وَهُوَ ٱلْقَوْيُّ ٱلْعَزيزُ (١١) مَن كَانَ يُريدُ حَرْثَ ٱلْأَخِرَةِ نَزدُ لَهُ ، فِي حَرْثِهِ ، وَمَن كَانَ يُريدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهُ مِنْهَا وَمَا لَهُ وِيهُ ٱلْأَخِرَةِ مِن نَّصِيبِ نَ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ آؤُا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّين مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠ تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاَّءُونَ عِندَ رَبِّهمُّ ذَالِكَ هُوَ أَلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ١٠٠٠

لَهُ وفِيهَا حُسناً إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ إَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً فَإِن يَشَا اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ لِكَامِئتِ فَيَ إِنَّهُ وَعَلِيمُ إِنَاتِ ٱلصُّدُورِ فَيْ وَهُو ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ بِكَلِمِئتِ فَيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ التَّوْبَةَ عِنْ عِبَادِهِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ فَنَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ فَنَ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ وَقَلْ إِنَّ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذَى يُثَرِّلُ الْعَيْتُ مِنْ يَعْدِمَا قَنْطُوا لَعْبَادِهِ عَلَيْ اللَّهُ مَا عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

ذَاكِ أُلَّذِي يُبَيِّرُ أُللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتُّ قُللَّا

أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيِّ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدُ

نصف الحزب 19

وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُو ٱلْوَلَى ٱلْحَمِيدُ ١٨ وَمِنْ ءَايكتِهِ حَلْقُ

ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُو عَلَى جَمْعِهِمُ

إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ١٩٠ وَمَآ أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا

كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ نَ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ

فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللهِ

المِفَاقِ الْغِثْرُونِ ﴾ ﴿ اللَّهِ الْغِثْرُونِ ﴾ ﴿ اللَّهِ الْغِثْرُونِ ﴾ ﴿ اللَّهُ الْغِثْرُ لَلَّهُ الْغِثْرُ

وَمِنْ ءَايِكَتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَمِ ١٠ إِن يَشَأُ يُسُكُن ٱلرّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهُرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُور اللهُ اللهُ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرِ اللهِ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ 💯 فَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءِ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ 📆 وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَثَهِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ (٧٧ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ١٨٠ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ اللَّ وَجَزَّ وَالسِّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ٤٠ وَلَمَن ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عِفَأُولَيْهِ مَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلِ (١) إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ أَوْلَيْكِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٤ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ إِنَّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِّنْ بَعْدِهِ - وَتَرَى ٱلظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ 🕮 يُنْ الْغِنْ فُولَ ﴾ ﴿ وَالْمُؤْلِدُ فَالْفُولَ فَالْفُولَ فَيْ الْفُولَةُ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا كُل

وَتَرَىٰهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرُفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهۡلِيهِمْ يَوۡمَ ٱلۡقِيَمَةِ ۖ أَلآ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ في عَذَابِ مُقِيمِ (ف) وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيل (١) ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنْ أَللَّهُ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإِ يَوْمَبِذِ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرِ ٧٤ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِم حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَإِنَّآ إِذَآ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ١٨٠ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَكْتاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ٱلذُّكُورَ ١٠٤ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَاناً وَإِنَتْاً وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ وعَلِيمٌ قَدِيرٌ 😬 🗱 وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْمِن وَرَآيِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ عِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ وَعَلِيٌّ حَكِيمٌ (١)



لَعَلِيُّ حَكِيمٌ ١ أَفَنَضْرِبُ عَنَكُمُ ٱلذِّكَرَ صَفْحاً أَن كُنتُمْ قَوْماً مُّسْرِفِينَ ٥ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيِّ فِي

ٱلْأَوَّلِينَ اللهِ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيِّ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِيسْتَهُزِءُونَ اللَّا وَلَينَ فَأَهُلَكُنَا آشَدَ مِنْهُم بَطْشاً وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ

( ) وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ( ) ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ

مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 🕦

المُنْ الْمُخْفِقُ الْمُحْفِقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُخْفِقُ الْمُخْفِقُ الْمُخْفِقُ الْمُخْفِقُ الْمُخْفِقُ

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ أَلْسَ مَآءِ مَآءًا بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ - بِلَدَةَ مَّيْتاً ۗ كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ١١ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُواجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَلِمِ مَا تَرْكَبُونَ ١٠ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ -تُمَّرَتَذُكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَلَنَا هَنذَا وَمَا كُنَّا لَهُ ومُقُرنِينَ ण وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ اللهِ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عِجُزُءاً إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينُ ١٠ أَمِر إتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتِ وَأَصْفَلِكُم بِٱلْبَنِينَ 🕛 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلاً ظَلَّ وَجُهُهُ وَمُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ١٧٠ أَوَمَن يَنشَؤُا في ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ 🕨 وَجَعَلُواْ ٱلْمَكَيِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَانِ إِنَاتًا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكُمَّبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْعَلُونَ 19 وَقَالُواْ لَوْشَاءَ ٱلرَّحْمَانُ مَاعَبَدُنَّهُمُّ مَّا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِرِّ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ نَ أَمْ ءَاتَلُنَاهُمْ كِتَاباً مِّن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ عُمُسْتَمْسِكُونَ ١٠ بَلُ قَالُوٓاْ إِنَّا وَجَدْنَآءَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓءَاكُرِهِم مُّهُتَدُونَ 🖤

سُوْرَةُ الرُّحُ وَكِ

وَكَذَالِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبَٰلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِم مُّقُتَدُونَ 🖤 الله قُلُ أُولَو جِئْتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُمْ عَلَيْهِ ءَابِآءَكُمْ قَالُوٓا اللهِ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَنفِرُونَ ١٤٠ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمُ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٥٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعُبُدُونَ ١٠ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ وسَيَهْدِين (٧٧) وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ عَلَيْهُمْ يَرْجِعُونَ ١٨٠ بَلْ مَتَّعْتُ هَلَوُّ لَآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ١٠ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَدَاسِحْرٌ وَإِنَّابِهِ عَكَنفِرُونَ نَ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَنذَا أُلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ اللَّا أَهُمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكُ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعُنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتِ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً

العزب

سُخْرِيّاً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ١٥ وَلَوْلا آ

أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَان

لِبِيُوتِهِمْ سُقُفاً مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ 😈

يُنُورَةُ الرُّخُرُفِيُ

وَلِبِيُوتِهِمُ أَبُوَبِاً وَسُرُراً عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ 📆 وَزُخْرُفاً وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأْ وَٱلْأَخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ اللَّهِ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ نُقَيِّضُ لَهُ وشَيْطُناً فَهُوَ لَهُ وَقَرِينٌ إِنَّ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّ ونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُتَدُونَ (٧٧ حَتَّى إِذَا جَآءَ انَا قَالَ يِلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ إِلَّا وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ١٠ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّرَ أَوْتَهُدِى ٱلْعُمْىَ وَمَنِ كَانَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٤ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ١٠ أَوْنُرِينَّكَ أُلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقُتَدِرُونَ ٤٠ فَٱسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِيَّ أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ١٤ وَإِنَّهُ وِلَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْعَلُونَ ٤ وَسُعَلِ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ٤٠٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَكِتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَالَإِيْهِ عَفَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (1) فَلَمَّا جَآءَهُم بِاليِّتِنَآإِذَاهُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ (٧)

النُو النِيَ الْحَالِمَ الْحَالِمُ الْحُدِيثُ وَكُنَّ الْعُنْدُونَ

٩

وَمَا نُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۖ وَأَخَذُنَاهُم بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ( ٥٠ وَقَالُواْ يَنَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ٢٠ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ۞ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَلْقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ( ) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَنذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ٥٠ فَلَوْلَآ أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسَاوِرَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْجَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَيْكِةِ مُقْتَرِنِينَ 🐨 فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً فَسِقِينَ ٥٤ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا إُنتَقَمَّنَا مِنْهُمُ فَأَغْرَقُناهُمْ أَجْمَعِينَ ٥٠٠ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِّلْأَخِرِينَ 🕛 🐝 وَلَمَّا ضُرِبَ إَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُوٓا ءَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَّ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلاً عَلَى هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ٥٨ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبُدُّ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلاً لِّبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ وَلُوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَيۡمِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ



وَإِنَّهُ وَلَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونَ هَلْذَا صِرَكُّ مُّسْتَقِيمٌ اللهِ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ اللهِ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِٱلْحِكُمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ أُلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُون اللهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَلْذَا صِرَطٌ مُّسُتَقِيمٌ اللهُ فَاكنَا لَكُونَا اللهُ مِنْ بَيْنِهِم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ ١٠ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ١١ ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَبِاذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقٌ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ 🖤 يَعِبَادِيَ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمْ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِاَيكِتِنَا وكَانُواْ مُسْلِمِينَ ١١٠ أَدُخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ 🕐 يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبِ وَأَكُوابِ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونِ ٧١ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٧١ لَكُمْ فِيهَا فَلِكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ٧٣

سُوْرَةُ الرُّحْرُفِي

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ 🕚 لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ 💜 وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَنكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّالِمِينَ 🕚 وَنَادَوْاْ يِكُمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّكِثُونَ ٧٧ لَقَدْ جِئْنَكُم بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكُثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَلِهُونَ <equation-block> أَمْ أَبْرَمُوٓاْ أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ٧٩ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ <equation-block> قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَلِيدِينَ (١) سُبْحَلَنَ رَبِّ ٱلسَّمَلُونِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْش عَمَّا يَصِفُونَ ١٠٠ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَنَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَكَّ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ( ١٠٠ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مِلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن الْمَا فَاعَةَ إِلَّا مَن الْمَا فَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ أُللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ فَيِلِهِ عَيْرَبِ إِنَّ هَنَؤُلآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ (٨٨) فَأُصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَكُمْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٩٩)

مُنْ الْمُعْدِينِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

سِيُوْرَةُ اللَّخِيَّ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ الل

بِسْ مِ أُللَّهِ أُلرَّحْهِ مِ

جِمِّ الْ وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ

مُّبُرَكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ (آ) فِيهَا يُفَرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (أَمُرَا مِّنَ عِندِنَأَ إِنَّا مُرْسِلِينَ (أَ رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ إِنَّهُ وهُوَ أَمُرا مِّنْ عِندِنَأَ إِنَّا مُرْسِلِينَ (أَ رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ إِنَّهُ وهُو أَمُرا مِن عِندِينَ أَلْكَا مُرْسِلِينَ (أَ لَسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَلْا لَسَمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (أَ رَبِ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَلْا مُونِينَ مُونِينَ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو يُحْيء وَيُمِيثُ رَبُّكُمُ إِلَى اللهَ إِلَّا هُو يُحْيء وَيُمِيثُ رَبُّكُمُ إِلَى اللهَ إِلَّا هُو يُحْيء وَيُمِيثُ رَبُّكُمُ اللهَ إِلَى اللهَ إِلَى الْمُؤْمِدَة وَيُمِيثُ رَبُّكُمُ اللهَ إِلَى الْمُؤْمِدَةُ وَيُمِيثُ رَبُّكُمُ اللهَ إِلَى الْمُؤْمِدَةُ وَيُمِيثُ رَبُّكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ٥ بَلْهُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ

(الله عَارَتَقِبُ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينٍ اللهَ يَغْشَى النَّاسُ هَاذَا عَذَابُ ٱلِيمُ اللهَ رَبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ

إِنَّا مُؤْمِنُونَ ١١ أَنَّى لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولُ مُّبِينٌ ١١ أَنَّى لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولُ مُّبِينٌ ١١ أُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمُ مَّ جُنُونٌ ١٤ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلاً أَ

م وواعد وو والمعامر ما بول المعام المراه المراع المراه المراع المراه الم

🕕 🦬 وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ

كَرِيمٌ ١٧ أَنْ أَدُّواْ إِلَى عِبَادَ أَللَّهِ إِنِي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ١٨



وَأَن لَا تَعْلُواْ عَلَى أُللَّهِ إِنِّي ءَاتِيكُم بِسُلْطَينِ شُبِينِ اللَّهِ وَإِنِّي عُذَّتُ بِرَبِي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ 🕚 وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُواْ لِي فَاعْتَزِلُونِ 🕦 فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنَّ هَلَوُلآء قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ١٠ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيُلاّ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ (٢) وَٱتُرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُواً إِنَّهُمْ جُندُ مُّغْرَقُونَ (١) كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعِيُونِ نَ وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كَرِيمِ 🕦 وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ٧٧ كَذَالِكَ وَأَوْرَثُنَهَا قَوْماً ءَاخَرِينَ ١٨٠ فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ 19 وَلَقَدُ نَجَّيْنَا بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ 📆 مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ 🖤 وَلَقَدِ ٱخْتَرُنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ آلَ وَءَاتَيْنَاهُم مِّنَ ٱلْأَيَاتِ مَافِيهِ بَلَتَوُّا مُّبِيثُ ا إِنَّ هَلَوُّ لَآءِ لَيَقُولُونَ اللَّهِ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلأُولَىٰ وَمَا نَحُنُ بِمُنشَرِينَ ( قُ فَأْتُواْ بِعَابَآبِنَآ إِن كُنتُمْ صَلاقِينَ ( تَ أَهُمُ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ ثُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ 👣 وَمَا خَلَقُنَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ 🔼 مَا خَلَقُنَاهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَلْكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 🗂

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ 🕑 يَوْمَ لَا يُغْنَى مَوْلِيَّ عَن مَّوْلِيَّ شَيْئًا ۗ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِنَّا إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلرَّقُومِ اللَّهِ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ إِنْ كَٱلْمُهُلِ تَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ (٤٠ كَعَلَى ٱلْحَمِيمِ (١) خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (١) ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ (١٨) ذُقَ إِنَّكَ

أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلۡكَرِيمُ اللَّهِ إِنَّ هَلَاَ امَا كُنتُم بِهِۦتَمُتَّرُونَ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أُمِينِ
 إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أُمِينِ

(٥٠) يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَبِلِينَ (٥٠ كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورِعِينِ 🚳 يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ

فَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ٥٠ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ

إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَٰكِ وَوَقَائِهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ 🕚 فَضْلاً مِّن رَّبِّكَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٧٠ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٥٠ فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ٥٩

سُوْرَةُ الْكِيَّانِيْنِ

آياتها ۳۷

## بِسْ حِراُللَّهِ ٱلرَّحْكِزِ ٱلرَّحِيمِ

جِمْ ( لَا تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ( ) إِنَّ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَكِتِ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَابَّةٍ ءَايكتُ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ 🔱 وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّرْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ ءَايَكُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥ تِلْكَءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثِ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايكتِهِ - تُؤْمِنُونَ ١ وَيُلُ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمِ ٧ يَسْمَعُ ءَايكتِ ٱللَّهِ تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكُبِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعُهَ ۖ فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ ٱلِيمِر ( ) وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَتِنَا شَيْئًا " إَتَّخَذَهَا هُزُوًّا أَوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۩ مِّن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمُ ۖ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْءاً ۗ وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّاءً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ هَلذَا هُدَى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمِ أُللَّهُ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ١٠٠ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ 🕕

ثلاثة أرباع الحزب الحزب ٥٠

قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْماً إِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِةً. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ 10 وَلَقَدْ عَاتَيْنَا بَنِيّ إِسْرَاءِ بِلَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكْمِ وَٱلنَّابُوَّةَ وَرَزَقُناهُم مِّنَ ٱلطَّيّباتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١١ وَءَاتَيْنَهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمِّرَ فَمَا إُخْتَلَفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمُّ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أُمَّرَجَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعُهَا وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغُنُّواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئا وإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله هَاذَا بَصَهَمٍ لِلنَّاسِ وَهُدى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ نَ أَمْ حَسِبَ أَلَّذِينَ إُجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَوَآةٌ مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمَّ سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ (1) وَخَلَقَ أَللَّهُ أَلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ

وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ 🕚

النالعِ أَوْلِهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أَفَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ وهَوَلهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقُلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِشْلُوةٌ فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلًا تَذَّكَّرُونَ ١٠٠ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهُرُّ وَمَا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِرَّ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ 10 وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايِئْنَا بَيِّنَاتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ إِثْنُواْ بِعَابَآبِنَآ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 🕦 وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِي خُسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ اللَّهُ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاشِيَةٌ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ هَاذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقَّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ فَأَمَّا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ - ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ نَ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَفَلَمْ تَكُنَّءَايَتِي تُتُلِّي عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْماً مُّجْرِمِينَ [1] وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَ أَللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمر مَّا نَدُرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ 📆

وَبُدَا لَهُمْ سَيِّاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسْتَهْ زِءُونَ تَ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَسَلَكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنذَا وَمَأُونَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّن نَصِرِينَ أَلَّ ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ إِنَّ اللَّهِ مُأْوَا وَعَرَّتُكُمُ اللَّهِ مُؤُوّاً وَعَرَّتُكُمُ اللَّهُ عَلَيْتِ ٱللَّهِ هُزُواً وَعَرَّتُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتِ ٱللَّهِ هُزُواً وَعَرَّتُكُمُ اللَّهُ الْحَيَوةُ ٱلدُّنِيا قَالُمُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَيوةُ ٱلدَّيْنَ اللَّهُ اللَّهُ

بِمْ مِلْ أَلْدَ عِلَا لَهُ أَلْرَ حِيمِ

جِمْ ( ) تنزيلُ ٱلْكِتَكِ مِنَ ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ( ) مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّىُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ( ) قُلُ أَرْءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن كَفَرُواْ عَمَّا أَنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ( ) قُلُ أَرْءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ دُونِ ٱللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ مَن اللهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ اللهِ مَن اللهِ مَن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ مَن صَلَاقِينَ ( ) وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ مَن صَلَاقِينَ لَا اللهِ مَن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ مَن

لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَلفِلُونَ 🕛



وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعَدَآءً ۗ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَلِفِرِينَ 🚺 وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايِئُنَا بَيِّنَاتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَاذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٧ أَمْ يَقُولُونَ إَفْتَرَكُ قُلْ إِن إَفْتَرَيْتُهُ وَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئاً هُوَ أَعُلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَيٰ بِهِ مِ شَهِيداً أَبَيْني وَبَيْنَكُمْ وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ( اللهِ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعاً مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدۡرِى مَا يُفۡعَلُ بِي وَلَا بِكُمۡ ۖ إِنۡ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىۤ إِلَىَّ وَمَاۤ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ قُلُ أَرَءَ يُتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ أُللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِي إِسْرَآءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ ۦ فَعَامَنَ وَٱسْتَكُبَرُتُمُّ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ 🕦 وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْراً مَّا سَبَقُونَاۤ إِلَيْهُ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِۦ فَسَيَقُولُونَ هَلذَآ إِفْكُ قَدِيمٌ إِن وَمِن قَبْلِهِ عَكِتكُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةً وَهَاذَا كِتَابٌ مُصَدِقٌ لِسَاناً عَرَبِيّاً لِّيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشَرَكِ لِلْمُحْسِنِينَ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱِسۡتَقَامُواْ فَلَا خَوۡفُ عَلَيْهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ سَ أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءَ ابِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 15

وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وكُرُها ۗ وَوَضَعَتُهُ كُرُهِ أَ وَحَمْلُهُ وَ وَفِصَالُهُ وَلَكُثُونَ شَهْراً حَتَّنَّ إِذَا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحاً تَرْضَلهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِيِّ إِنَّ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠٠ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يْتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنُ مَا عَمِلُواْ وَيُتَجَاوَزُ عَن سَيِّعَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ ٱلْجَنَّةِ وَعُدَ ٱلصِّدُقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ 🕦 وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُقِّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِيٓ أَنُ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيُلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَلَذَآ إِلَّا أَسَلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٧٠ أُوْلَيِّكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيَّ أُمَمِ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِّ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَاسِرِينَ ١٨ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِّمَّا عَمِلُوا ۚ وَلِيُوفِّيهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١٩ وَيَوْمَ يُعْرَضُ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَنِّيكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ

بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ٢٠٠



إِذْ أَنْذُرُ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ وِبِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ٓ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٠ قَالُوٓا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٠٠ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبِلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ عَ وَلَكِينِيَّ أَرَىٰكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ 👚 فَكَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُواْ هَلذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُناً بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ- رِيحُ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمُ ( اللهُ تُدَمِّرُ كُلَّ شَىْءِ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِئْهُمَّ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ (0) وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمآ إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصِلراً وَأَفْدِدَةً فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ أَبْصَارُهُمْ وَلاَ أَفْهِدَتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بَِّايِكْتِ أُللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْ زِءُونَ 🕦 وَلَقَدُ أَهْلَكُنَّا مَا حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَينَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَاناً ءَالِهَةً اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَالَهِ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ عَلَيْ عَلَمْ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَمْ عَلَيْ عَل اللَّهُ عَلَمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهِ عَلَوْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَمْ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَل مَا عَلَمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْعِ عَلَيْ عَلْعَلَ بَلْ ضَلُّواْ عَنْهُمُّ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ 🐠

ليِّياد بِرُلِالْعِنْيُّانِ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِّنَ أُلْجِنّ يَسْتَمِعُونَ أُلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا فَكَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِ هِم مُّنذِرِينَ اللهُ عَالُواْ يَنْقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَ إِلَىٰ طَرِيقِ مُّسْتَقِيمِ نَ يَعَوْمَنَا آجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَ الْمِنُواْ بِهِ يَغْفِرُ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرُكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِيَ أَللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ وَأَوْلِيَا ۚ أُوْلَيْكَ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللَّهِ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرِ عَلَىٓ أَن يُحْتِي ٱلْمَوْتَلَّ بِلَيَ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَاذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بِلَنِي وَرَبِّنَاْ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ٢٤ فَأُصْبِرُ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمُّ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِّ بِلَكُغُ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ 😳 المُورَةُ هُجِينَ بِينَ

مِ أُللَّهِ أُلرَّ مُكْرِ أُلرَّحِ مِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ١٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ كَفَّرَعَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إُتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إُتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهِمَّ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ٢ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَثَخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً عَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَالِكَ وَلَوْ يَشَآءُ أَللَّهُ لَا نَتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضِّ وَٱلَّذِينَ قَاتَلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ كَ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بِالَهُمْ ٥ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ٧٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْساً لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ٥ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ

- فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ﴿ ﴿ اللَّهُ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم وَلِلْكَلفِرِينَ أَمْثَلُهَا ﴿ ا
- ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ 👊



إِنَّ ٱللَّهَ يُدُخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُمَثُوىَ لَّهُمْ ١٠٥ وَكَأْيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَتُكَ أَهْلَكُنْكُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٠ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِهِ عَكَمَن زُيِّنَ لَهُ وسُوٓءُ عَمَلِهِ وَأُتَّبَعُوۤا أَهُوَآءَهُم اللهِ مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارُ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنِ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنِ لَّمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَرُ مِّنْ خَمْرِ لَّذَّةٍ لِلشَّربِينَ وَأَنْهَرُ مِّنْ عَسَلِ مُّصَفِّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَخَلِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ 🕛 وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفاً أُوْلَيِّكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوٓا أَهُوٓآءَهُمْ ١١٥ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُديّ وَءَاتَلهُمْ تَقُولهُمْ 🖤 فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشُرَاطُهَاْ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَىٰهُمْ (١٥) فَٱعۡلَمُ أَنَّهُ ولآ إِلَنهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغۡفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُولَكُمْ ١

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوُلَا نُزِّلَتُ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتُ سُورَةٌ مُّحُكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ في قُلُوبِهم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ نَ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعُرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ اللَّهِ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا أَرْحَامَكُمْ ١٠ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ١٠٠ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِهِم مِّنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ۗ ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ في بَعْضِ ٱلْأَمْرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَسُرَارَهُمْ 🕦 فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيْعِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبِكَرَهُمْ لِللَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ رُضُوَانَهُ وَفَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَنَّ أَمْرَ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مرمَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَانَهُمْ 19 ئلاثة أرباع الحزب الحزب

وَلَوْ نَشَآهُ لَأَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ نَ وَلَيَبْلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَعْلَمَ ٱلْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّابِرِينَ وَيَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعاً وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ٢ الله يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓا اللهِ أَعْمَلَكُمْ ٢٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمۡ كُفَّارٌ فَلَن يَغۡفِرَ أَللَّهُ لَهُمۡ نِنَّ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلسِّلۡمِر وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَّكُمْ أَعْمَالَكُمْ [0] إنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوُّ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْئَلُكُمْ أَمُوالَكُمْ إِنَّ إِن يَسْئَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ اللهِ هَنَأَنتُمْ هَنَؤُلآءِ تُدُعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهُ عَوَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن

تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبُدِلُ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓاْ أَمُثَالَكُم

٩ ٩ \_مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْزَ ٱلرَّحِيمِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَاَّمُّ بِيناً ١ لِّيغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعُمَتَهُ وَعَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً 🕚 وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْراً عَزِيزاً ٢٦ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَنا مَّعَ إِيمَنِهِم وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ٤ لِّيُدُخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّكِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزاً عَظِيماً ۞ وَيُعَذِّبَ

ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّآنِّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءُ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِۖ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ

وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَّ وَسَآءَتْ مَصِيراً ١ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ٧ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ

شَلِهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ۞ لِّتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ -وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكَرَةٌ وَأَصِيلاً 🕛

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهِمُّ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ - وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَلَهَدَ عَلَيْهِ ٱللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ١٠٠ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمُوالُنا وَأَهْلُونا فَٱسۡتَغۡفِرۡلَناۚ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمُّ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرّاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً إِنَّ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَيْ أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْماً بُوراً ١١٥ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَعِيراً ١١٥ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً اللهِ سَيقُولُ أَلْمُخَلَّفُونَ إِذَا إِنطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمٌّ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَمَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحْسُدُونَنَا بَلِ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلاً ١٠٠

قُل لِّلْمُ خَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْراً حَسَناً وَإِن تَتَوَلَّوْاْ كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّن قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَاباً أَلِيماً ١١ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَبٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَبٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبُّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, يُدُخِلَهُ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُّ وَمَن يَتُولَّ يُعَذِّبُهُ عَذَاباً أَلِيماً ٧ ﴿ تَقَدُ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتُحاَّ قَرِيباً ١١٠ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ أُللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ١١ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَلذِهِ - وَكَفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً ۞ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقُدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً ١٠٠ وَلَوْقَنتَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً ١٠٠٠ سُنَّةً ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُّ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلاً ٣



وَهُوَ أَلَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ أَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً كَ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنَكُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُم مَّعَرَّةُ بِغَيْرِ عِلْمِ لِّيُدُخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَآءُ لَوْ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ١٠٠ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ في قُلُوبِهمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَلِهلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ـ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقُويٰ وَكَانُوٓاْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَاْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ١ لَّقَدُ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدُخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعُلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتُحاً قَرِيباً ٧٠ هُوَ ٱلَّذِيّ أَرْسَلَ رَسُولَهُ وِبِٱلْهُدَىٰ وَدِين ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَعَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيداً 🚺

مُّحَمَّدُ رَّسُولُ أَللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّاءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُّ تَرَطِهُمُ رُكَّعا سُجَداً يَبْتَغُونَ فَضُلاً مِّنَ ٱللَّهِ وَرُضُوناً سِيمَاهُمُ تَرَطِهُمُ رُكَّعا سُجَداً يَبْتَغُونَ فَضُلاً مِّنَ ٱللَّهِ وَرُضُوناً سِيمَاهُمُ فِي ٱلتَّوْرِطَةُ وَمَثَلُهُمُ فِي ٱلتَوْرِطَةُ وَمَثَلُهُمُ فِي التَّوْرِطَةُ وَمَثَلُهُمُ فِي التَّوْرِطَةُ وَمَثَلُهُمُ فِي التَّوْرِطَةُ وَمَثَلُهُمُ فِي التَّوْرِطَةُ وَمَثَلُهُمُ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ مِي يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ مِي يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ مِي يُعْجِبُ ٱلزُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُ وَعَمَلُوا ٱلصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغُفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً (٢) وَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغُفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً (٢) وَمَا مَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغُفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً إِلَى الْكُفَارُ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ مِنْهُمُ مَّ عُفِرَةً وَالْحِراءَ عَلَى الْكُولِيمَا الْكُولُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ وَالْمَالِعَا الْكُولُولِ الْمُؤْمِدُ وَالْمُعُولِ الْمُؤْمِدُ وَالْمُعُلِقِيمَا الْكُولِ الْمُؤْمِدُ وَالْمُعُولَةُ وَلَالْمُولِ الْمُعْرِقُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُعُلِقِ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُعِلَّا الْمُؤْمِولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُعُولُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُعُمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُولُولُ اللْمُؤْمُ الْمُعُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ اللَ

قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجُرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ

يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ 🔱



وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَىٰ تَخُرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ وَحِيمُ ( ) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنبَإِ فَتَبَيّنُوٓا أَن تُصِيبُواْ قَوْماً بِجَهَلَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ( ) أَن تُصِيبُواْ قَوْماً بِجَهَلَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ اللّهُ مِن اللّهُ مُرافُولَ ٱللّهَ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِن ٱلْأُمْرِلَعَن أُلا مَولَ ٱللّهَ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِن ٱلْأُمْرِلَعَن أَلا مَولَ اللّهَ وَلَكِن ٱللّهَ حَبّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيّنهُ وَي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيّنه وَ فَقُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ اللّهُ عَلِيمَ حَكِيمٌ ( ) وَإِن طَايَفتُونَ اللّهُ وَنِعْمَةٌ وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ( ) وَإِن طَايَفتَانِ فَضَلَا مِن اللّهُ وَي فَلُو مِنْ اللّهُ وَي عَمَةٌ وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ( ) وَإِن طَايَفتَانِ مَن اللّهُ وَي فَلْكُمُ اللّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ( ) وَإِن طَايَفتَانِ مَن اللّهُ وَي عَمَةٌ وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ( ) وَإِن طَايَفتَانِ اللّهُ فَي مِن اللّهُ وَي مِنْ اللّهُ وَا اللّهُ عَلْمُ وَا بَيْنَهُما عَلَى اللّهُ وَا اللّهَ فَإِن فَا عَلَى اللّهُ فَإِن فَا عَلْمَ فَا اللّهُ فَإِن فَا عَلْمُ وَا بَيْنَهُما بِاللّهُ فَإِن فَا عَلْمَ وَاللّهُ فَإِن فَا عَلْمَ لَاللّهُ فَإِن فَا عَلْمُ وَا بَيْنَهُما بِاللّهُ فَإِن فَا عَلْمُ وَا بَيْنَهُما بِاللّهُ فَإِن فَا عَلْمُ وَا بَيْنَهُما بِاللّهُ فَإِن فَا عَلْمِ وَا بَيْنَهُ اللّهُ الْعَدُلِ وَأَقْسِطُونَا إِلَى اللّهُ اللّهُ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ فَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ ال

وَ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصِّلِحُواْ بَيْنَ أَخَويَكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى آن يَكُونُواْ خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءُ مِّن نِسَآءٍ عَسَى آن يَكُنَّ خَيْراً

عسى ال يا ووقوا عين يتهم ولا يساء مِن يساء عسى ال يا تعلى ال يعلى المات ال

ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ أَلِإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُوْلَيْبِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١

صف لحزب اعرب

يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيراً مِّنَ ٱلظَّنّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنّ إِثْمُرُ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُ كُم بَعْضا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهَتُمُوهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُّ رَّحِيمٌ ١١ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن ذَكَرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوباً وَقَبَاآبِلَ لِتَعَارَفُوٓ أَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهِ اللَّلْمِلْ اللَّهِ الللَّ قُولُوٓا أَسۡلَمۡنَا وَلَمَّا يَدۡخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ ورَسُولَهُ ولَا يَلِتُكُم مِّنْ أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَاهَدُواْ بِأُمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونِ ١٠ قُلُ أَتُعَلِّمُونِ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ال يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنُ أَسْلَمُوٓا قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَمَكُمَّ بِل ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىٰكُمْ لِلِّإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إِن ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨ سُوْرَقُ قَنْ نَ اللهِ اللهِ

فَقَالَ ٱلْكَلْفِرُونَ هَلْذَاشَى مُعَجِيبُ أَنَ أَعِذَا مُتَنَا وَكُنَّا تُرَاباً ذَالِكَ وَعَنَا اللَّهُ اللَّهُ وَعِندَنَا كِتَابُ رَجُعُ بَعِيدٌ وَ اللَّهُ مَ وَعِندَنَا كِتَابُ وَجُعُ بَعِيدٌ وَ اللَّهُ مَا مَا تَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُم وَعِندَنَا كِتَابُ

حَفِيظٌ ﴿ بَلَ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَّرِيجٍ وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ اللَّ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ اللَّ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ

وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٧ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ

مُّنِيبٍ ( ) وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً مُّبَكِرًكَا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَنَّتٍ

وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ﴿ وَٱلنَّخُلَ بَاسِقَتِ لَّهَا طَلْعُ نَضِيدُ ﴿ وَٱلنَّخُلَ بَاسِقَتِ لَّهَا طَلْعُ نَضِيدُ ﴿ الْ كَذَّبَتُ رِّزُقاً لِلْعِبَادِ وَأَخْيَيْنَا بِهِ عِبَلْدَةً مَّيْتاً كَذَلِكَ ٱلْخُرُوجُ ﴿ الْ كَذَّبَتُ وَزُقاً لِلْعَبَادِ وَأَخْوَنُ وَإِخْوَنُ لَا اللَّهِ مَا دُو فِرْعَوْنُ وَإِخُونُ وَإِخُونُ وَتَمُودُ ﴿ الْ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخُونُ وَإِخُونُ وَإِخُونُ وَإِخُونُ وَإِخُونُ وَإِخُونُ وَاللَّهُ مِنْ وَمُودُ اللَّهُ مَا وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخُونُ وَإِخُونُ وَاللَّهُ مَنْ وَمِ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِّ وَثَمُودُ اللَّهُ مَا وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخُونُ وَإِخُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَمِ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِّ وَثَمُودُ اللَّهُ مَنْ وَعِلَا اللَّهُ مُنْ وَعِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَعِلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

فبهم قوم قوج واحمد الرسومود و واحول واحول المرسومود المرسومود والمحدد والمرسومود والمحدد والمرسومود والمحدد المرسومود والمحدد المرسومود والمحدد المرسومود والمحدد والم

أَفَعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلِّ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ

٩

وَلَقَدُ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعُلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنفُسُهُۥ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ١٠٠ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيانِ عَن ٱلْيَمِينِ وَعَن ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ (١٧) مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (١٨) وَجَاءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ١١ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورُّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ نَ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَابِقٌ وَشَهِيدٌ ١٠٠ لَّقَدُ كُنتَ فِي غَفْلَةِ مِّنْ هَلْذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ن وَقَالَ قَرِينُهُ وهَنَدَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ نَ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارِ عَنِيدٍ إِنَّ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِمُعْتَدِ مُّرِيبٍ نَ ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنْها ۗ ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ 🕛 🐝 قَالَ قَرِينُهُ ورَبَّنَا مَآ أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ (٧٧) قَالَ لَا تَخْتَصِمُواْ لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيُّكُم بِٱلْوَعِيدِ (١٨) مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ أَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (١٩) يَوْمَ يَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أُمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلِ مِن مَّزِيدٍ ( قَ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣) هَلْذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابِ حَفِيظٍ اللهُ مَنْ خَشِي ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّنِيبِ اللهُ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَيْمِ أَنَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ١٤ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزيدٌ ١٠٠



السِّادِ بُلَافِينُكِ ﴾ ﴿ لَا يَعْلَمُ السِّادِ بُلَافِينُكِ ﴾ ﴿ لَا يَعْلَمُ السِّادِ بُلَافِينُكِ

وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرُنِ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشاً فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ اللهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ وَقُلْبُ أَوْ أَلْقَى أَلْسَمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ٧ وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا في سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن تُغُوبِ (١٨) فَٱصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ آلَ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَكَرَ ٱلشُّجُودِ ١٤ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبِ اللهِ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ (1) إِنَّا نَحْنُ نُحْي - وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ١٠ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً ذَالِكَ حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيرٌ إِنَّ نَحْنُ أَعْلَمْ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارِ فَذَكِّر بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ سُوْرَةُ إلزَّالِينَ اللَّهُ اللَّالِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال بسُـــمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيمِ وَٱلذَّارِيَاتِ ذَرُواً ١٠ فَٱلْحَامِلَتِ وِقُراً ١٠ فَٱلْجَارِيَتِ يُسُراً فَٱلْمُقَسِّمَٰتِ أَمْراً ٤ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ٥ وَ إِنَّ ٱلدِّينَ لَوَقِعٌ ١

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ٧ إِنَّكُمُ لَفِي قَوْلِ مُّخْتَلِفِ ٨ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ١ قُتِلَ ٱلْخَرَّصُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ١١ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ١٠ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ ١٠ ذُوقُواْ فِتْنَتَكُمْ هَنذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَسْتَعْطِلُونَ 1 إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعِيُونِ ١٥ ءَاخِذِينَ مَا ءَاتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُحْسِنِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مَا يَهْجَعُونَ اللهُ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ الله وفي أمُوالِهِمْ حَقُّ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ اللهِ وَفِي ٱلْأَرْضِ عَاينَتُ لِّلْمُوقِنِينَ ١٠ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ ١١ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ١٠٠ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لِحَقٌّ مِّثْلُ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ١٦ هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١١ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَماً قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ٢٠٠ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ عَنَامَ بِعِجْلِ سَمِينِ (١) فَقَرَّبَهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٧٧ فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُكَمِ عَلِيمِ 🐠 فَأَقْبَلَتِ إَمْرَأَتُهُ وِي صَرَّةٍ فَصَكَّتُ وَجُهَهَا وَقَالَتُ عَجُوزُ عَقِيمٌ

قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُوا أَلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ نَا



🦈 قَالَ فَمَا خَطِّبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ 🕦 قَالُوۤاْ إِنَّاۤ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ مُّجْرِمِينَ ١٦ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ ٢٦ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ٣٤ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ أَلْمُؤْمِنِينَ ٢٥ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ 🕛 وَتَرَكِّنَا فِيهَآءَايَةَ لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٧٧ وَفِي مُوسَى ٓ إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَين مُّبِينِ ١٨ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ عَوَقَالَ سَحِرٌ أَوْمَجْنُونٌ ١٩ فَأَخَذُنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُنَاهُمْ فِي ٱلْمَرِ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿ فَإِنْ عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرَّبِحَ ٱلْعَقِيمَ إِنَّ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ إِنْ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُواْ حَتَّى حِينِ اللهُ فَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ٤٤٤ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ ٤٠٠ وَقُوْمَ نُوحِ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً فَاسِقِينَ 1 وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ٧ وَٱلْأَرْضَ فَرَشَٰنَاهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ٤٠٠ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقُنَا زَوْجَيْن لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَ ١٠ فَفِرُّوٓ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُر مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ أَللَّهِ إِلَىٰها ءَاخَرَّ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (١)

السِيغ وَالدِينُونِ ﴾ ﴿ وَهُمُ البَّالِيَّالِيَّا الْمَالِيَّ الْمِلْلِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِ

كَنَالِكَ مَآ أَقَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْمَجْنُونٌ نَوَاصَوْا بِهِ عِبْلِهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ١٥ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ٥٠ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥٠ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٠ مَاۤ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقِ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ٧٧ إِنَّ أَللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ٥٠ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوباً مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْطِلُون و فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ 🕦 سِوْرَةُ السُّورَةُ السُّورَةُ السُّورَةُ السُّورَةُ السُّورَةُ السُّورَةُ السُّورَةُ السُّورَةُ السُّورَةُ السُّ بِسْ مِ اللَّهِ الرَّحْمَرُ الرَّحِيمِ وَٱلطُّورِ ١ وَكِتَكِ مَّسُطُورِ ١ فِي رَقِّ مَّنشُورِ ١ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ١ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ٥ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ١ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعُ ٧ مَّا لَهُ مِن دَافِعِ ٨ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْراً ١٠ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْراً ١٠ فَوَيْلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللهُ أُلَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ اللَّهِ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ

جَهَنَّمَ دَعّاً ١١ هَلَذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٤

أَفَسِحْرُ هَاذَآ أَمَّ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ١٠٠ إَصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوٓاْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا ثُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 🕦 إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمِ ٧٧ فَلَكِهِينَ بِمَآ ءَاتَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (١١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّعَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١١٥ مُتَّكِيِنَ عَلَىٰ سُرُرِ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورِ عِينِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتَنَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ ٱمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينُ ١٠٠ وَأَمْدَدُنَهُم بِفَكِهةٍ وَلَحْمِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ١٠٠ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْساً لَّا لَغُوُّ فِيهَا وَلَا تَأْشِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ مَعْلُوفٌ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُولُؤٌ مَّكُنُونٌ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَسَّاءَلُونَ نَ قَالُوۤاْ إِنَّا كُنَّا قَبُلُ فِيٓ أَهۡلِنَا مُشۡفِقِينَ ١٠٠ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَاعَذَابَ ٱلسَّمُومِ ١٧٠ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ١٨ فَذَكِّرُ فَمَآ أَنتَ بِنِعُمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَامَجْنُونِ ١٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ عِرَيْبَ



ٱلْمَنُونِ 📆 قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ 📆

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُم بِهَاذَآ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ 📆 أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُۥ بَلَلَّا يُؤْمِنُونَ (٢٦ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ يَإِن كَانُواْ صَلدِقِينَ 📆 أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَىءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ 🔞 أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَلَ لَا يُوقِنُونَ لَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيْطِرُونَ (٧) أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلُطَانِ مُّبِينِ ١٨ أَمُ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ١٩ أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْرا فَهُم مِّن مَّغْرَمِرِ مُّثْقَلُونَ كَ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُم يَكْتُبُونَ (١) أَمْ يُرِيدُونَ كَيْداً فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ (١) أَمْ لَهُمْ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ 😲 وَإِن يَرَوْاْ كِسُفاً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطاً يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ 👑 فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ 😲 يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ 😲 وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَاباً دُونَ ذَالِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٤٧ وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَّا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَمِنَ أَلَّيْلِ فَسَبِّحَهُ وَإِدْبِكَرَ ٱلنَّجُومِ [1] ٩

عُالسَّعُ وَالْمِنْ وَكُلِّ الْمُعَالِيَةِ مِنْ عُلِّ الْمُعَلِّينَ عَلَيْكُ الْمُعَلِّينَ عَلَيْكُ الْمُعَلِّينَ

## بِسْ مِ اللّهِ ٱلرَّحْزِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ١ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ٥ وَمَا يَنطِقُ

- عَنِ ٱلْهَوَيِّ ٢ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ كَ عَلَّمَهُ وَشَدِيدُ ٱلْقُوىٰ ٥
- ذُو مِرَّةٍ فَأَسْتَوَىٰ لَ وَهُوَ بِٱلْأَفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ ٧ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ٨
- فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ٥ فَأُوْحَىۤ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَاۤ أَوْحَىٰ نَا
- مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رِأِيَّ اللَّ أَفَتُمُرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ١١ وَلَقَدْ رِعِاهُ
- نَزْلَةً أُخْرَىٰ ١٣) عِندَسِدْرَةِ ٱلْمُنتَهِىٰ ١٤) عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ١٥)

إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ١١٥ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ١٧٧ لَقَدْ رِأَىٰ

مِنْ ءَايَكِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيِّ (١) أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ (١) وَمَنَوْةَ

ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰٓ ۞ ٱلكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلأَّنْيَىٰ ۞ تِلْكَ إِذا َقِسْمَةٌ

ضِيزَىٰ ١٤ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَآءُ سَمَّيْتُمُوهَاۤ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّاۤ أَنزَلَ ضِيزَىٰ ١٤ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَآءُ سَمَّيْتُمُوهَاۤ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّاۤ أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنْ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنفُسُ

وَلَقَدُ جَآءَهُم مِّن رَّبِيِّهِمُ ٱلْهُدَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا تَمَثَى اللهِ فَلِلَّهِ

ٱلْأَخِرَةُ وَٱلْأُولَى ٢٠٠٠ إِنَّ كُم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَاوَتِ لَا تُغْنِي

شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ١



إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَيْهَكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأَنْتَى ٧ وَمَا لَهُم بِهِ عِمِنْ عِلْمِ إِن يَشِّعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئاً ١ فَأَعُرِضُ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَافَةَ ٱلدُّنْيَا ١٠٠ ذَالِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱهْتَدَىٰ آن وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَنُّواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بٱلْحُسْنَى اللهُ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْبِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمُّ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَ كُم مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةُ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوۤا أَنفُسَكُمْ مُواَعُلَمُ بِمَن ٱتَّقَىٰٓ ١٣ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ ٣٣ وَأَعْطَىٰ قَلِيلاً وَأَكْدَىٰٓ الله عَندَهُ وعِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَى اللهِ اللهِ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ١٦ وَ إِبْرَاهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّيَ ٧٧ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخْرَىٰ اللهِ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ اللهِ وَأَنَّ سَعْيَهُ وسَوْفَ اللهِ عَلَيْهُ وسَوْفَ يُرَىٰ ٤ ثُمَّ يُجْزَلِهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأُوْفَى ١ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ اللهُ وَأُنَّهُ وَهُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكِي اللَّهِ وَأَنَّهُ وَهُوَ أَمَاتَ وَأَخْيَا اللَّهُ اللَّهُ وَهُوَ أَمَاتَ وَأَخْيَا

٩

وَأَنَّهُ وَخَلَقَ ٱلزَّوْجَيِنِ ٱلذَّكَرَوَٱلأَنْثَىٰ فَ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ 1 وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ٧٧ وَأَنَّهُوهُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ٨٨ وَأَنَّهُوهُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ 19 وَأَنَّهُ وَأَهْلَكَ عَاداً ۗ ٱلْأُولَىٰ ٥٠ وَتَمُودَاْ فَمَا أَبْقَى ١٠ وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ٥٠ وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهُوَىٰ ٣٠ فَغَشَّلِهَا مَا غَشَّىٰ ١٥ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ٥٠٠ هَنذَانَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ١٠ أَزِفَتِ ٱلْأَزِفَةُ ٧٠ لَيْسَلَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ١٨ أَفَمِنُ هَاذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ١٩ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ١٠ وَأَنتُمْ سَلِمِدُونَ ١١ فَأَسْجُدُواْ لِلَّهِ وَٱعْبُدُواْ ١١ المُورَةُ القِبِينِي اللهِ اللهُ مِ أُللَّهِ أُلرَّ مُزَالرَّحِهِ مِ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ١٠ وَإِن يَرَوْاْ ءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرُ مُّسْتَمِرُ ۗ ۞ وَكَذَّبُواْ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهُوَآءَهُمُّ

ة كَنْجُتْ

وَكُلُّ أَمْرِ مُّسْتَقِرُّ ۞ وَلَقَدُ جَآءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَآءِ

مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ ٤ حِكْمَةُ بِلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ ٱلنُّذُرُ

فَتَوَلَّ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدُعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءِنُّكُرِ

المرب العرب العرب

خُشَّعاً أَبْصَلُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ \ مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَنفِرُونَ هَلذَا يَوْمُ عَسِرٌ ^ اللَّاكَةَ كُذَبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ اللَّا فَدَعَا

رَبَّهُ وَأَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنتَصِرُ ١٠ فَفَتَحْنَاۤ أَبُوبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءِ مُّنْهَمِرٍ

(ا) وَفَجَّرُنَا ٱلْأَرُضَ عِيُوناً فَٱلْتَقَى ٱلْمَاءُ عَلَيْ أَمْرِ قَدْ قُدِرَ (ا) وَحَمَلْنَهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَحِ وَدُسُرِ (اللهُ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ آلِمَن كَانَ كُفِرَ (اللهُ وَلَقَد تَّرَكُنكهَا ءَايةً فَهَلُ مِن مُّدَّكِرِ (اللهُ فَكَيْف كَانَ كُفِرَ اللهُ وَلَقَد تَّرَكُنكهَا ءَايةً فَهَلُ مِن مُّدَّكِرِ (اللهُ فَكَيْف كَانَ

عَذَابِي وَنُذُرِ ١١ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلُ مِن مُّدَّكِرِ

الا كَذَّبَتْ عَادُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ لِللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَادُ وَكُنُورِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

نَخْلِمُّنقَعِرِ ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلْإِكْرِفَهَلُ مِن مُّدَّكِرِ ﴿ كَذَبَتُ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ٣ فَقَالُوٓا أَبَشَراً

مِّنَّا وَاحِداً نَّتَيِّعُهُ وَإِنَّا إِذا لَّغِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ اللَّهِ أَعُلْقِي ٱلدِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُو كَذَّابُ أَشِرٌ اللَّ سَيَعْلَمُونَ غَداً مَّنِ ٱلْكَذَّابُ

ٱلْأَشِرُ ١١ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَٱرْتَقِبُهُمْ وَٱصْطَبِرُ ١٧

وَنَبَّتْهُمْ أَنَّ أَلْمَاءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُحْتَضَرٌ ١٠ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ١٩٠ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٠٠ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهِشِيمِ أَلْمُحْتَظِر اللهِ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلُ مِن مُّدَّكِرِ ١٦ كَذَّبَتُ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ ٢٦ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِباً إِلَّا ءَالَ لُوطِّ نَّجَّيْنَاهُم بِسَحَرِ 📆 نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا ۗ كَذَالِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوُا بِٱلنُّذُرِ اللَّهُ وَلَقَدُ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ٧٧ وَلَقَدُ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ١٨ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ٣٦ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلُ مِن مُّذَّكِرِ كَ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ كَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزِ مُّقْتَدِرِ ١٤٠ أَكُفَّارُكُرْ خَيْرٌ مِّنْ أُوْلَيَكُمْ أَمْ لَكُم بَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّبُرِ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ إِنَّ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبُرَ ٢٠٠ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ (١٤) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقُنَهُ بِقَدَرِ (١٩)

وَمَآ أَمْرُنآ إِلَّا وَحِدَةُ كُلَمْجِ بِٱلْبَصِرِ ٥ وَلَقَدُ أَهْلَكُنآ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلُ مِن مُّدَّكِرِ ١٠٠ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ١٠٠ وَكُلُّ صَغِيرِ وَكَبِيرِ مُّسْتَطَرُّ ١٠٠ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِ جَنَّتٍ وَنَهَرٍ ٥٠ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ٥٠ سُورُهُ السِّحْرَانِ السَّامِ بِسْ مِ أُللَّهِ أُللَّهِ أَلرَّحْمَ زِ أُلرَّحِهِ مِ ٱلرَّحْمَانُ () عَلَّمَ ٱلْقُرُءَانَ () خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ () عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ١٠ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ٥ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ لَ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي أَلْمِيزَانِ ( ) وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ ١ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِرِ ١٠



فِيهَا فَكِهَةٌ وَٱلنَّخُلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ١ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ

وَٱلرَّيْحَانُ ١١ فَبِأَيِ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١١ خَلَقَ

ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ كَٱلْفَخَّارِ ١٤ وَخَلَقَ ٱلْجَآنَ

مِن مَّارِجٍ مِّن تَارِ ١٠٥ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ٧٧ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٨ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ١٠ بَيْنَهُمَا بَرُزَحٌ لَا يَبْغِيَانِ ١٠ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَلِّبَانِ 🕦 يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّولُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ 🕚 فَبِأَيّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١٠٠ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشِئَاتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَمِ اللَّهِ وَرِبُّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللَّهِ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ اللَّهِ وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٧٧ فَبِأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان السَّمَالُهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ اللَّهُ فَبِأَيِّ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ اللَّهُ فَبِأَيِّ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللللْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللللْهُ عَلَيْ اللللْهُ عَلَيْ اللللْهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللللْهُ عَلَيْ اللللْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللللْهُ عَلَيْ اللللْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللللْهُ عَلَيْ اللللْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللللْهُ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكِعَلِي عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكَعَلَيْكُوعُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُوع ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ نَ سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ نَ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠ يَامَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِن أَقطارِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ اللَّهِ فَبِأَي ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَّارِ وَنُحَاسُ فَلَا تَنتَصِرَانِ ٢٥ فَبِأَي ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 👣 فَإِذَا ٱِنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَٱلدِّهَانِ اللهِ عَالاَءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللهِ فَيَوْمَ إِلَّا يُسْعَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنْسُ وَلَا جَانَّ أَنَّ إِنَّ فَبِأَيِ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقْدَامِ ١٠٠ فَبِأَيّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٤٠٠ هَاذِهِ عَجَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ ءَانِ ﴿ فَإِ أَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عِنْتَانِ 13 فَبَأَي ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَالاً عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلِيْ الله عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّه تَجْرِيَانِ 🕙 فَبَأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 🕚 فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ٥٠ فَبِأَي ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٥٣ مُتَّكِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِّ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانِ ٥٠ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٠٠ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُّ ٥٠ فَبِأَيِّ ءَالِآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٧٠ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ٥٩ فَبَأَيّ ءَالآءِ رَبّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٩ هَلُ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ نَ فَيِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّتَانِ اللهِ فَبِأَيِّ ءَالاَّءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان اللهِ مُدْهَامَّتَانِ لِكَ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٥) فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ 🕦 فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ

فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ١٨ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١١

فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ﴿ فَإِنِّي عَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللهِ خُورٌ فِيهِنَّ خَيْرَتُ عِسَانٌ ﴿ اللهِ عَالَمُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

مَّقُصُورَاتُ فِي ٱلْخِيَامِ (٧٧ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (٣٧ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُ لَا اللهِ عَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَان

٧٥ مُتَّكِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ (١٧ فَبِأَيِّ

ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٧٧ تَبَكَرَكَ ٱسمُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجَلَلِ وَٱلْإِكْرَامِ ٧٨

سِنُورَةُ الْحُلْقِحُ بِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّلِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

بِسْ مِ أُللَّهِ أُلرَّحْ مِ أُللَّهِ أُلرَّحْ مِ

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ لَا لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ لَ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ

ا إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجّاً ٤ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسّاً

فَكَانَتُ هَبَآءً مُّنْبَقًا ١ وَكُنتُمُ أَزُواجاً ثَلَثَةً ﴿ فَأَصْحَبُ الْمَثْمَةِ مَا أَصْحَبُ الْمَثْمَةِ مَا أَصْحَبُ

ٱلْمَشْعَمَةِ ( ) وَٱلسَّبِقُونَ ٱلسَّبِقُونَ ( ) أُوْلَتَبِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ( ا

فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ١١ ثُلَّةُ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ١١ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ

اللهُ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةِ ١٥ مُّتَّكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ١١



يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّخَلَّدُونَ ٧٧ بِأَكُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِّن مَّعِين الَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ اللهِ وَفَكِهةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ن وَلَحْمِ طَيْرِمِّمَّا يَشْتَهُونَ (١) وَحُورٌ عِينٌ (١) كَأَمْثَالِ ٱللُّولُو ٱلْمَكْنُونِ (١٦) جَزَآءً إِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٤) لَايَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواَ وَلَا تَأْثِيمًا ١٠٠ إِلَّا قِيلاً سَلَاماً سَلَاماً ١١٠ وَأَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ ٧٧ فِي سِدُرِمَّخُضُودٍ ٨٧ وَطَلْحٍمَّنضُودٍ ٢٩ وَظِلِّمَمُدُودٍ ن وَمَآءٍ مَّسَكُوبِ (١٦) وَفَلكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (١٦) لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ٢٦ وَفُرُشِ مَّرْفُوعَةٍ ٢٤ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَ إِنشَاءً ٢٥ فَجَعَلْنَاهُنَ أَبْكَاراً (٦٦) عُرْباً أَتْراباً (٧٧) لِأَصْحَابِ ٱلْيَمِين (٣٨) ثُلَّةُ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ( وَخُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ (١) في سَمُومِ وَحَمِيمِ (١) وَظِلِّ مِّن يَحْمُومِ (١) لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ٤٤ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ ٤٥ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ (1) وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مُتَّنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظْهِاً أَوِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ٧٤ أَوَءَ ابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ١٨ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ (1) لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمِرِمَّعْلُومِ (0)

نِهُ السِيْهُ وَالسِيْهُ وَالسِيْهُ وَالسِيْهُ وَالسِيْهُ وَالسَائِقُ السَيْهُ وَالسِيْهُ وَالسَائِقُ الْعَالَ

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآ لُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ٥٠ لَا كِلُونَ مِن شَجَرِ مِّن زَقُّومِ ٥٠ فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ٥٣ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ٥٠ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ٥٠ هَلْذَانُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّين ٥١ نَحْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ٧٧ أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ١٨ ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ ٱلْخَلِقُونَ ٥٩ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمْ ٱلْمَوْتَ وَمَانَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ١٠ عَلَىٰٓ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ١١ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلَوُلَا تَذَّكَّرُونَ ١١٠ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ اللهُ عَلَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ ٱلزَّارِعُونَ اللَّهِ لَوْ نَشَآؤُ لَجَعَلْنَهُ حُطَلماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ 🕛 أَءِنَّا لَمُغْرَمُونَ 🕦 بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (١٧) أَفَرَءَ يُتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ١٨ ءَ أَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ١٩ لَوْنَشَآءُ جَعَلْنَهُ أُجَاجاً فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ٧٠ أَفَرَءَ يُتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ٧١ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمُ نَحْنُ ٱلْمُنشِئُونَ ١٠ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةٌ وَمَتَعَاً لِلْمُقُويِنَ ٧٦ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ٧٤ اللهُ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ ٧٠ وَإِنَّهُ ولَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ١٧



السياخة المغيثين المستعادة المستعادة

إِنَّهُ وِلَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ٧٧ فِي كِتَابِ مَّكْنُونِ ٧٨ لَّا يَمَشُهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ٧٩ تَنزِيلُ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ٨٠ أَفَبِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ (١) وَتَجْعَلُونَ رِزُقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (١) فَلَوُلاَ إِذَا بِلَغَتِ ٱلْمُلْقُومَ ١٣ وَأَنتُمْ حِينَإِذِ تَنظُرُونَ ١٤ وَنَحْنُ أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ ٥٠ فَلُولًا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (١١ تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ١٧ فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (٨٨) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمِ (٨٩) وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ فَسَلَكُمُ لَّكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّالِّينَ ١٠ فَنُزُلُّ مِّنْ حَمِيمِ ١٣ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمِ (١٤) إِنَّ هَلْذَالَهُ وَحَقُّ ٱللَّيْقِينِ (٥٠ فَسَبِّحْ بِٱسْمِرَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ (١١) المُورَةُ الْمُهُ إِلَيْ مُنْ إِيْلِ اللَّهُ الْمُعْمِدُ اللَّهُ الْمُعْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْمِدُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِسُ مِ أُللَّهِ أُلرَّحِهِ مِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١) لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْيِء وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّلِهِرُ وَٱلْبَاطِنُّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 🕝

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ في سِتَّةِ أَيَّامِ شُمَّر ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ وَهُوَمَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٱلصُّدُورِ ١٠ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّستَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجُرٌ كَبِيرٌ ٧ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبَّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٨ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ٢ ءَايَتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُفٌ رَّحِيمٌ ١ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ أُللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَلتَلَّ أُوْلَلَهِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَلتَلُواْ وَكُلّاَ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠٠ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقُرضُ ٱللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَعِفَهُ ولَهُ ووَلَهُ وَٱلهُ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ ١ يُوَالسِّياخُ وَالْفِينُونِ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّكُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١١٠ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ وَبَابٌ بَاطِنْهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ ومِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ اللَّهُ يُنَادُونَهُمُ أَلَمُ نَكُن مَّعَكُمُ قَالُواْ بِلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمُ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصُثُمْ وَٱرْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١٤ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُولِكُمُ ٱلنَّارِّ هِي مَوْلَلِكُمَّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ إِلَّهُ اللَّهُ عِلَّانِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ مِن قَبُلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُم وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٧ إِنَّ ٱلْمُصَدِّقِينَ وَٱلْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ 🗥



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ ۗ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِكِتِنَا أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ١٠ إَعْلَمُوٓا أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ابَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُوالِ وَٱلْأَوۡلَكِ ۚ كَمَثَل غَيۡثٍ أَعۡجَبَ ٱلۡكُفَّارَ نَبَاتُهُ وثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ خُطَاماً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرُضُونَ أُ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ نَ سَابِقُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهَ عَذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابِ مِّن قَبْل أَن تَّبْرَأُهَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١٠٠ لِكَيْلًا تَأْسَوُاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَاتَلَكُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورِ ١ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسُطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ و وَرُسُلَهُ و بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ٢٠٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابِّ فَمِنْهُم مُّهُتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ 🕦 ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَىٓ ءَاكْرِهِم برُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱِتَّبَعُوهُ رَأْفَةٌ وَرَحْمَةٌ وَرَهْبَانِيَّةٌ ۗ ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رُضُوَانِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ أَجْرَهُمُ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَلسِقُونَ ٧٧ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عِيُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ - وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٨ لِّئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقُدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِمِّن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (19

آياتها

#### ٩

ترتيبه

بِسْ مِ أُللَّهِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَ إِ أُلرَّحِيهِ

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَّ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١ ٱلَّذِينَ يُظَامِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآبِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمُ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا ٱلَّبِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ غَفُورٌ ١ وَٱلَّذِينَ يُظَلِهِرُونَ مِن نِّسَآبِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ۚ ذَالِكُمْ تُوعَظُونَ بِهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ مَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعُ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ۚ ذَالِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وكُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدُ أَنزَلْنَآ ءَايَاتِ بَيِّنَتٍ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ أَللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓاْ أَحْصَلُهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ مَا يَكُونُ مِن نَّجُوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّاهُوَ رَابِعُهُمۡ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوَسَادِسُهُمۡ وَلاَ أَدُنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكُثَرَ إِلَّا هُوَمَعَهُمۡ أَيۡنَ مَا كَانُواۗ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧ ٱلْمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوَىٰ ثُمُّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَجَوْنَ بِٱلْإِثْمِر وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَ فَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ( ) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَنَاجَيْتُمُ فَلَاتَتَنَجَواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَواْ بِٱلْبِرِ وَٱلتَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهِ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ( اِنَّمَا ٱلنَّجُوَى مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْعاً إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِٱلۡمُؤۡمِنُونَ 🕦 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِي أَلْمَجَالِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ ٱنشِزُواْ فَٱنشِزُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

ربع الحزب هه

يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجْوَلِكُمْ صَدَقَةٌ ذَالِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُّ فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ال عَأْشُفَقُتُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَىٰكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ أَللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ أَلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ أَلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ أَللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٦ ١٨ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 10 أَعَدَّ أُللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ ٱتَّخَذُوۤا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١١ لَّن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أُوْلَكَيِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٧٧ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُوكَما يَحْلِفُونَ لَكُمْرٌ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ١٨ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَكَيْكِ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلاّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُوْلَنَبِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأُولَنَبِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ كَتَبَ أَللَّهُ لَأَغْلِبَ ۖ أَنَاْ وَرُسُلِيٍّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (١)

النَّا الْعِلْوَلِي الْعِلْوَلِينِ اللَّهِ الْعِلْوَلِينِ اللَّهِ الْعِلْوَلِينِ اللَّهِ الْعِلْوَلِينِ اللَّهُ

لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِيُواَدُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمُ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمُ اللّهُ وَانَهُمْ أَوْ لَكِيكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ اللّهِ مِنْ وَاللّهُ مَا أَوْ لَكِيكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى اللّهِ مِن وَاللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ مِن تَحْتِهَا ٱللّا نَهْرُ خَلِدِينَ فِيهَا رَضِى ٱللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُمْ أَوْلَكِكَ حِزْبُ ٱللّهُ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللّهُ عَنْهُمْ أَوْلَكِكَ حِزْبُ ٱللّهُ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللّهُ عَنْهُمْ أَوْلَكِكَ حَرْبُ اللّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

تيبهًا و المراكزة الم

بِسْ مِ أَللَّهِ أَلرَّ حَمْ اللَّهِ أَلرَّ حِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ مَا فِي الْأَرْضَ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ مَا أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن دِيكِرِهِمُ لِأَوَّلِ ٱلْحَشِّرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا فَي وَظَنتُوا ٱنَّهُم مَّانِعَتُهُمُ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ مَا ظَننتُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَٱتَنهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَٱتَنهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فَي فَلُوبِهِمُ ٱلرَّعْبُ يُخْرِبُونَ بِيكُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَي قُلُوبِهِمُ ٱلرَّعْبُ أَللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَوْلاَ أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ فَاعْتِيرُواْ يَنَأُولِهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَوْلاَ أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ فَاعْتِيرُواْ يَنَأُولِهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ

ٱلْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ٢

ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِي ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ 🔱 مَا قَطَعُتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكُتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٓ أُصُولِهَا فَبِإِذُن ٱللَّهِ وَلِيُخُزى ٱلْفَسِقِينَ ۞ وَمَاۤ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِنَّ أَللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ وعَلَىٰ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ مَا أَفَآءَ أَللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْ أَهْل ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي أَلْقُرْ يَىٰ وَٱلْيَتَ مَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَآءَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَلكُمْ عَنْهُ فَأَنتَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ 🔍 لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيارِهِمْ وَأَمُوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضِلاً مِّنَ ٱللَّهِ وَرُضُوناً وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُوْلَيَكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ( ٥ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَأُولَا إِلَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (1)

نصف الحزب الحزب 00

وَٱلَّذِيرِ ﴾ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا إُغْفِرُ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلَّإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلّا كَلِّلَذِينَ ءَامَنُوا ۗ رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُفُ رَّحِيمُ ١٠٠ ١٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْل ٱلْكِتَابِ لَبِنَ أُخْرِجْتُمُ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَتَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ال لَبِن أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَبِن نَّصَرُوهُمْ لَيُولُّنَ أَلْأَدْبِكَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ اللَّهُ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلَّا فِي قُرِيَّ

مُّحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِ بِأَسُّهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدُ تَحْسَبُهُمْ جُمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ اللهَ

كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمْ قَرِيبًا ۖ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ

أَلِيمٌ اللهِ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفُرُ فَلَمَّا كَفَرَ

قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ١

النَّالِيَّةُ الْعَيْدُ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِن

فَكَانَ عَلِقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي أُلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَأُ وَذَالِكَ جَزَآؤُا ٱلظَّالِمِينَ ٧٧ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرُ نَفُسُ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهِ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَلْهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١١ لَا يَسْتَوى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ نَ لَوَ أَنزَلْنَا هَلَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَل لَّرَأَيْتَهُ وخَاشِعاً مُّتَصَدِّعاً مِّرْف خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللهُ مُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةُّ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَاهُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ الخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مِافِي أَلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ أَلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (اللهِ سُورُةُ المارِّيَّةِ

بِسْ مِأْللَّهِ ٱلرَّحْلَ الرَّحْلَ الرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلِي وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَا قِ ثُشِرُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنتُمُ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآء ٱلسَّبيل ١ إن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعُدَآءً وَيَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوْتَكُفُرُونَ ١٠ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَلدُكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَغْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ عَدْ كَانَتُ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرَاهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ ۚ وَأْ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَداً حَتَّىٰ ثُوِّمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغُفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلُنَا وَإِلَيْكَ أَنَبُنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١٤ رَبَّنَا لَاتَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرُ لَنَا رَبَّنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ



لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِيهِمُ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ 1 اللَّهُ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٧ لَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيكِرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقُسِطُوۤا إِلَيْهِمْۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيكِرِكُمْ وَظَلَهَرُواْ عَلَىٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَيَإِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ أَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلُّ لَّهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُناحَ عَلَيْكُم أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسُعَلُواْ مَاۤ أَنفَقُتُمْ وَلَيَسْعَلُواْ مَاۤ أَنفَقُواْ ذَالِكُمْ خُكُمُ ٱللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ وَإِن فَاتَكُمْ شَى عُوْسِنَ أَزُواجِكُمْ إِلَى أَلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَعَاتُواْ أَلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُواجُهُم مِّثُلَ مَا أَنفَقُواْ وَاتَّقُواْ أَللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ مِعُومِنُونَ ١ يُؤْكِلُونُونِ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّ

يَاأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىۤ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلَا يَشْرِفُن وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلُنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلَا يَسْرِفُن وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلُنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِاللَّهِ مَنْ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي بِبُهُتَانِ يَغْتَرِينَهُ وَبَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي بِبُهُتَانِ يَغْقَر بِينَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَ ٱللَّهَ آَلِنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

ا يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَوَلَّوْاْ قَوْماً غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ قَدْيَبِسُواْ مِنَ ٱلْأَخِرَةِ كَمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنَ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ اللَّا

ترتيبها في شِيُورَا الصِّنْ الْعِيْنِ اللَّهِ السَّالِيَ الْعَلَيْنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

بِسْ مِ أَللَّهِ أُلرَّحْ رِ أُلَّاحِهِ مِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي أَلْسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

ا يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ٢

كَبُرَ مَقْتاً عِندَ أُللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ [] إِنَّ أُللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُعَلِّتِلُونَ في سَبِيلِهِ ـ صَفّاً كَأُنَّهُم

بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ فَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِنَقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا

زَاغُوٓاْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمٍّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَلْبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولِ يَأْقِ مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وَأَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّناتِ قَالُواْ هَلذَاسِحْ مُنْبِينٌ ( ) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى أَللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ٧ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُواهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورَهُ و وَلَوْكُرهَ ٱلْكَافِرُونَ ( اللهِ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ وِ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ و عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ عَوَلَوْكُرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةِ تُنجِيكُمُ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ نَ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ال يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَلِينَ طَيّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنَّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١١٥ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوَاْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَّآبِفَةٌ مِّنْ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ

وَكَفَرَت طَّابَهِ فَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَلِهِرِينَ 1

العزب

# ترتيبها في شور المركب ا

مِ أُللَّهِ أُلرَّحْهِ مِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ

ٱلْحَكِيمِ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّنَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ عَلَمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ عَلَيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ

مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ( ) وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمُ

وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ فَالِكَ فَضُلُ ٱللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللهُ وُهُو ٱلْعَهُ وَاللهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٤ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَالةَ ثُمَّ لَمُ

يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً بِيُسَمِّثُلُ ٱلْقَوْمِر

ألَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ أَللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ 
فَلْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَا دُوٓ اْ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيآ وُلِيَآ وُلِيَا وَلِيَا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ وَ 
دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ وَ 
دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ وَ

أَبَدا أَبِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ٧ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ وَمُلَقِيكُمُّ ثُمَّ تُرَدُّونَ

إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ 🙆

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡا إِنَا تُودِى لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡا إِلَىٰ ذِكُرِ ٱللّهِ وَذَرُوا ٱلۡبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم تَعۡلَمُونَ اللّهِ وَذَرُوا ٱلۡبَيْعَ أَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمُ وَا قَلَ تَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ تَعۡلَمُونَ اللّهِ وَٱذۡكُرُوا ٱللّهَ كَثِيرا لَعَلَكُمْ تُغُلِحُونَ وَٱبۡتَغُوا مِن فَضَلِ ٱللّهِ وَٱذۡكُرُوا ٱللّهَ كَثِيرا لَعَلَكُمْ تُغُلِحُونَ وَابْتَغُوا مِن فَضَلِ ٱللّهِ وَٱذۡكُرُوا ٱللّهَ كَثِيرا لَعَلَكُمْ تُغُلِحُونَ وَابْتَعُوا مِن فَضَلِ ٱللّهِ وَٱذۡكُرُوا ٱللّهَ كَثِيرا لَعَلَكُمْ تُغُلِحُونَ وَابْتَعُوا مِن فَضَلِ ٱللّهِ وَٱذَكُرُوا ٱللّهَ كَثِيرا لَعَالَكُمْ تُغُلِحُونَ وَابْتَعَلَيْ وَاللّهَ وَاللّهَ عَلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَايِما قُلُلُهُ وَاللّهَ عَلَيْ اللّهِ وَالْمَعْوَا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَايِما قُلُلُهُ لَا لَهُ مَا لَكُولَ وَالْمَعْوَا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَايِما قُلُلُهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ لَيْعَالَ لَا يَعُلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلُولُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا لَلّهُ وَلَا مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَولُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مَاللّهُ وَلَا مَا لَاللّهُ وَلَا مُولَا لللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مَا لَا لَهُ وَلَا اللّهُ مِلْكُولُ اللّهُ وَلَا مُولَا لَا لَهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَوْلُولُهُ اللّهُ مِلْكُولُ اللّهُ وَلَا مُعَلّمُ اللّهُ وَلَا مُلْكُولُ اللّهُ وَلَا مُلْكُولُ اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا مُعْلَالًا لَهُ مِنْ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ لِللّهُ وَلَا مِلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ وَلَا مُؤْلِلْكُولُ اللّهُ وَلَا مِلْكُولُ اللّهُ وَلَا مُؤْلِقًا لَاللّهُ وَلَا مُؤْلِولًا لَاللّهُ وَلَا مُؤْلِولًا لَا لَاللّهُ وَلَا مُؤْلِولًا لَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا مُؤْلِلْكُولُ لَا اللّهُ وَلَا مُؤْلِلْكُولُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا مُؤْلِولًا لَالْكُولُولُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا مُؤْلُولُولُ اللْكُولُولُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَال

مَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ ٱللَّهُوِ وَمِنَ ٱلتِّجَارَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ١

سُورَةُ المُنْبَا فِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

بن مِ أُللَّهِ أُلرَّحْ مِ أُللَّهِ أَلرَّحْ مِ أُللَّهِ أَلرَّحْ مِ

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ

إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشَهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اللَّهُ إِنَّا ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اللَّهِ النَّهُ أَيْمُ مَا اَعَانُواْ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ

يَعْمَلُونَ ١٠ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ

فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ( ) ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمُ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَولِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ

صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ ٱلْعَدُوُّ فَٱحۡذَرُهُمْ قَلۡتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۚ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ٤

ربع الحزب اه النَّاوْلَالِغَيْثُونَ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَا لَهُ فَا لَا لَا لَهُ فَا لَا لَا فَعُولَا لَا لَا فَعُولَ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكُبرُونَ 🕑 سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمُ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِر ٱللَّهُ لَهُمّْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ 🕦 هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَرِثَ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٧ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٨ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمْ أَمُوالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُوْلَنَيِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٠ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقُنَكُمُ مِّن قَبْل أَن يَأْقِي أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِيٓ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ 🕦 وَلَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْساً إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١ سُورَةُ التَّحِيُّابُنِ

النُوالتَّعازُول الْعَثُونِ

٩

### بِسْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْلَ الرَّحْلَ الرَّحْدِ مِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ

وَمِنكُم مُّ مُّوْمِنُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ

وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ لَ اللهُ يَعْلَمُ مَا شُرِّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا شُرِّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ ال

رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالُوٓا أَبَشَرُ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلَّواْ قَاسَتَغَنَى السَّغُوَ اللهُ وَاللهُ عَنِيُّ حَمِيدٌ 1 زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلْ بَكَى وَرَبِّي

لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّوُنَّ بِمَاعَمِلْتُمُ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ يَوْمَ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ يَوْمَ

يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنِ ۗ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحاً يُكُوفِي مِن تَحْتِها صَلِحاً يُكَوِّرِي مِن تَحْتِها

ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداَّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

يُنْ النِّهِ النَّالِيُّ النَّالِيُّونِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَآ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَلِبُ ٱلنَّارِخَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠٠ مَاۤ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أُللَّهِ وَمَن يُؤْمِن باللّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمُ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ١١ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ وَعَلَى أُللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ أُلْمُؤْمِنُونَ ١ يَـَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنۡ أَزُوَاجِكُمۡ وَأَوۡلَادِكُمۡ عَدُوّاً لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ إِنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ وَ أَجْرُ عَظِيمٌ ١٠٠ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْراً لِّأَنفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَا وُلَآبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١١ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ٧٧ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٨ ٩



### بِسُ مِ أُللَّهِ أُلرَّ مُنَرِ أُلرَّحِهِ مِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبُّ إِذَا طَلَّقُتُمُ ٱللِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَخْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بِيُوتِهِنَ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِسَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولَا تَدُري لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْراً ١ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدلِ مِّنكُمْ وَأُقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُ مِخۡرَجا ۗ ٢ وَيَرۡزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرَهُ وَقَدْ جَعَلَ أُللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً اللَّهُ وَٱلَّتِي يَبِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآبِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرِ وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنُّ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّق أُلَّهَ يَجْعَل لَّهُ ومِنْ أَمْرِهِ - يُسْراً كَ ذَالِكَ أَمْرُ أُللَّهِ أَنزَلَهُ وَ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّق أُللَّهَ يُكَفِّرْعَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ وَأَجْراً 🕛

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَاَّرُوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَنَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتَّمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُونِ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُوٓ أُخْرَىٰ ١ لِيُنفِقُ ذُوسَعَةِمِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ و فَلْيُنفِقُ مِمَّآ ءَاتَنْهُ أَللَّهُ لَا يُكَلِّفُ أَللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَآءَاتَنَاهَأْسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْراً ٧ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَنَا اللهِ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَنَا اللهِ عَنْ أَمْر عَذَابِاً نُّكُراً ۗ ﴾ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَلَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسُراً ٩ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ يَثَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْأَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً 🕐 رَّسُولاً يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ مُبَيَّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحاً يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ ورزْقاً ١٠ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْما ١١١

علاخة أرباع الحزب 10

# شِوْرَةُ النِّحَ-نِينِ

مِ أُللَّهِ أُلزَّحِيهِ

يَّاأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَّ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزُواجِكَ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ لِمَ أَخَرِمُ مَا آَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَكُمْ عَفُورٌ رَّحِيمٌ لَلَّهُ مَوْلَكُمْ وَعَفُورٌ رَّحِيمٌ أَزُواجِهِ حَدِيثاً وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ لَ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِي إِلَى بَعْضِ أَزُواجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَا أَنْ وَاجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَا أَنْ وَاجِهِ مَ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَا أَنْ وَاجِهِ مَ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَا أَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَلَى بَعْضِ فَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَلَى بَعْضِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَلَى بَعْضِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَلَى بَعْضِ أَوْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَلَى بَعْضِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَاعْرَضَ عَلَى بَعْضِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَاعْرَضَ عَلَى بَعْضِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَاعْرَضَ عَلَى بَعْضِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَرَضَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَاعْرَضَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْضِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَالَالَةُ الْمَالَالَةُ عَلَى الْمَالَالَةَ اللَّهُ عَلَى الْمَالَالَةُ الْمَالَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ الْمَالَقُولُ الْمَالَالَةُ عَلَى الْمَعْفِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْفَى الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقَ الْمَالَالَةُ عَلَى الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَقُولُ اللَّهُ الْمَالَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالَالَةُ الْمَالَالَةُ الْمَالَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالَالَةُ الْمَالِمُ اللْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْم

فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ عَالَتُ مَنُ أَنْبَأَكَ هَنذَا قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَلَهَ رَاعَلَيْهِ

فَإِنَّ أُللَّهَ هُوَ مَوْلَكُ وَجَبْرَبِلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَكَيْكَةُ فَإِنَّ أُللَّهَ هُوَ مِنِينَ وَٱلْمَكَيْكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ٤ عَسَى رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزُواجاً

خَيْراً مِّنكُنَّ مُسْلِمَتٍ مُّؤُمِنَتٍ قَنتِتَتِ تَنْبِبَتٍ عَلبِكَتٍ سَيْحِتِ ثَيِّبَتِ وَأَبْكَاراً ٥ يَنَأَيُّها ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوْاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ

نَاراً وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَآبٍكَةٌ غِلَاظُ شِدَادُ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ لَلَهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ لَلَهَ مَآ أَمَرَهُمْ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَعْتَذِرُواْ ٱلۡيَوۡمِ ۚ إِنَّمَا تُجۡزَوۡنَ مَا كُنْتُمُ تَعۡمَلُونَ ٧

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوۡبَةً نُّصُوحاً عَسَىٰ رَبُّكُمۡ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيَّءَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ ونُورُهُمُ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتُّمِمُ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرُ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبُّ جَاهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَافِقِينَ وَٱغۡلُظۡ عَلَيۡهِمُّ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوحِ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍّ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَكُمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدۡخُلَا ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّاخِلِينَ 🕛 وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمۡرَأَتَ فِرْعَوۡنَ إِذْ قَالَتُ رَبِّ إَبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتاً فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ - وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١١ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِيٓ أَخْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتُ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكِتَلِهِ ء وَكَانَتُ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ 🕦



# ٤

#### ترتيبهًا ۱۷

# بِسْ مِ أُللَّهِ أُلرَّحِ مِ

تَبَكرَكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلمُلُكُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ ٱلَّذِي خَلَقَ

- ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ١
- ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقاً مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَانِ مِن تَفَاوُتِ فَالْرَجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلُ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ اللهُ مُّمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلُ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ اللهُ مُّمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبُصَرَ كَرَّتَيْنِ
  - ينقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبُصَرُ خَاسِئاً وَهُو حَسِيرٌ ٤٤ وَلَقَدُ زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ
- ٱلدُّنْيَابِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُوماً لِّلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَابَ
- ٱلسَّعِيرِ ٥ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئِسَ ٱلْمَصِيرُ السَّعِيرِ وَ وَلِئِسَ ٱلْمَصِيرُ السَّعِيرِ اللهِ اللهِ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَلِي اللهِ اللهِ عَلَادُ تَمَيَّزُ اللهُ اللهُ عَلَادُ تَمَيَّزُ اللهُ اللهُ عَلَادُ تَمَيَّزُ اللهُ اللهُ عَلَادُ اللهُ اللهُ عَلَادُ اللهُ اللهُ عَلَادُ اللهُ اللهُ عَلَادُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَادُ اللهُ اللهُ عَلَادُ اللهُ اللهُ عَلَادُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الله
- مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَاۤ أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُمۡ خَرَنَتُهَاۤ أَلَمۡ يَأۡتِكُمۡ نَذِيرٌ ۗ
- قَالُواْ بَلَىٰ قَدۡ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلۡنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيۡءٍ إِنۡ أَنتُمُ
- إِلَّافِي ضَلَالِ كَبِيرِ ١ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكُنَّا فِي أَصْحَابِ
- ٱلسَّعِيرِ ١٠ فَٱعۡتَرَفُواْ بِذَنَّبِهِمۡ فَسُحۡقاً لِّأَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ١١
- إِنَّ ٱٰلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ١١١

وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِهِي إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠٠ أَلَا يِغْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ 🖖 هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْرُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولاً فَٱمۡشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزُقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ 🕦 ءَأُمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ١١ أَمْ أَمِنتُمُ مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ٧٧ وَلَقَدُ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٨ أَوَلَمْ يَرَوُاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَفَّتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَانُ إِنَّهُ وبِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ١ أَمَّنُ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَجُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَانَّ إِنِ ٱلْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ نَ أَمَّنَ هَلَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ وبَل لَّجُّواْ فِي عُتُوِّ وَنُفُورِ إِنَّ أَفَمَن يَمْشِيمُ كُبّاً عَلَى وَجْهِهِ مَ أَهُدَى ٓ أَمَّن يَمْشِي سَوِيّاً عَلَىٰ صِرَاطِ مُّستَقِيمِ ١ قُلْ هُو ٱلَّذِي أَنشَأَ كُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِارَ وَٱلْأَفِهِدَة قَلِيلاً مَّا تَشَكُرُونَ ٢٠٠ قُلْهُو ٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٤٠٠ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ

صَلِدِقِينَ (٥) قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (١٦)

فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةً سِيَّتُ وُجُوهُ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَاذَا أَلَّذِي كُنتُم بِهِ عَدَّعُونَ (٧) قُلُ أَرَءَ يُتُم إِنْ أَهْلَكَنِي ٱللَّهُ وَمَن مَعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَنفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ (١٨) قُلُ هُو ٱلرَّحْمَانُ ءَامَنَا بِهِ عَوَعَلَيْهِ تَوَكَّلُنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ

ا قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا قُكُمْ غَوْراً فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءِ مَّعِينٍ اللهِ

شِيْخَاقُوا لَقِبُ أَبِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّمِلْمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل

بِشْ مِ أُللَّهِ أُلرَّ حَمْ رُأْلَرِّ حِيدِ

- نَّ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ١٠ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ
- وَإِنَّ لَكَ لَأَجُراً غَيْرَ مَمْنُونِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ وَاللَّهِ مُوَ وَاللَّهُ مُو وَاللَّهُ مُو رَبَّكَ هُو وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُو رَبَّكَ هُو مَا مُنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُو رَبُّكَ هُو مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا

أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ٧ فَلَا تُطِعِ

ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَدُّواْ لَوْتُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿ وَلَا تُطِعُ كُلَّ مَلَافِ مَّهِينٍ ﴿ وَلَا تُطِعُ كُلَّ حَلَّافِ مَّهِينٍ ﴿ فَمَا زِمَّشَّاءٍ بِنَمِيمِ ﴿ الْ مَّنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ

أَشِيمٍ ١١٠ عُتُلِّ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ ١١٠ عَأْنِ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ

ا إِذَا تُتَلَىٰ عُلَيْهِ ءَايكتُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ (١٥)

سَنَسِمُهُ عَلَى أَلْخُرَطُومِ ١١٠ إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بِلَوْنَا أَصْحَبَ ٱلْجَنَّة إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ١٧ وَلَا يَسْتَثَّنُونَ ١٨ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِثُ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَابِمُونَ ١٩ فَأَصْبَحَتُ كَالصَّرِيمِ ١٠ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ١١ أَنِ ٱغَدُواْ عَلَىٰ حَرْفِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ١٠٠ فَأَنطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ١١٠ أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيُوْمَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ١٥ وَغَدَوْاْعَلَى حَرْدِ قَدرِينَ ١٥ فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ (١٦) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (٧٧) قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ (١٨) قَالُواْ سُبْحَانَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (١٩) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَلَوَمُونَ (٢) قَالُواْ يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَلِغِينَ (١) عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْراً مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ 📆 كَذَاكِ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱكْبَرُ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ٢٦ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيم اللُّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ لَكُمْ كِتَابُ فِيهِ تَدْرُسُونَ ٧٧ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ١٨٥ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَةُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ 📆 سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ كَ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَابٍهِمْ إِن كَانُواْ صَلِاقِينَ 🔱 يَوْمَ يُكُشَفُ عَن سَاقِ وَيُدُعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (١)

عَالِيَا فِي النِّيرُفَ لَهُ مِنْ فَالْفِي الْفِيرُفِ لَكُونُ وَالْفِي الْفِيرُفِ لَكُونُوا الْفِيرُ الْفِي الْفِيرُ

خَشِعةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ اللهُ فَذَرِنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ " وَأَمْلِي لَهُم إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ١٠ أَمْ تَسْعَلُهُمْ أَجْراً فَهُم مِّن مَّغُرَمِ مُّتُقَلُونَ (1) أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (١٧) فَأُصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْنَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ١٨٠ لَّوْلَا ۗ أَن تَدَارَكَهُ ونِعُمَةٌ مِّن رَّبِّهِ عِلْنُيذَ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَمَذُمُومٌ 19 فَأَجْتَبَهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ ومِنَ أَلصَّلِحِينَ ٥٠ وَإِن يَكَادُ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمَ لَمَّا سَمِعُواْ ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ وَلَمَجْنُونٌ ٥٠ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَلَمِينَ ٥٠ سُوْرَةُ إِلِيَاقِيْنِ مِ أُللَّهِ أُلرَّحْ رَأُلرَّحِهِ ٱلْحَاَقَةُ ١ مَا ٱلْحَاقَةُ ١ وَمَآ أَدُرِيكَ مَا ٱلْحَاقَةُ ٢ كَذَّبَتُ ثُمُودُ وَعَادُ بِٱلْقَارِعَةِ ٤ فَأَمَّا ثُمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ٥ وَأُمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُواْ بِرِيحٍ صَرْصَرِ عَاتِيَةٍ 1 سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ



سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى

كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةٍ ٧ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنْ بَاقِيَةٍ ٨

يُواليَّهُ فِيكَ لِلْهِ الْعِيْرُونِ لِلْهِ الْعِيْرُونِ لِلْهِ الْعِيْرُونِ لِلْهِ الْعِيْرُونِ لِلْهِ الْعِيْرُونِ

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ, وَٱلْمُؤْتَفِكَتُ بِٱلْخَاطِئَةِ 1 فَعَصَوْاْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةٌ رَّابِيةً ١ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيةِ ال لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيهَا أَذُنُّ وَعِيةٌ ١١ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّور نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ إِنَّ وَخُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَذُكَّتَا دَكَّةَ وَاحِدَةٌ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ فَيَوْمَبِذِ وَقَعَتِ أَلُوا قِعَةُ ١٥ وَأَنشَقَّتِ أَلسَّمَآءُ فَهِي يَوْمَبِذِ وَاهِيةٌ اللهُ وَٱلْمَلَكُ عَلَيْ أَرْجَآبِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبِذِ ثَمَانِيةٌ اللهِ يَوْمَ إِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ ١٨ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَلَبَهُ وبِيمِينِهِ - فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُ وا كِتَلِيكَهُ ١٠ إِنِّ ظَنَنتُ أَنَّى مُكَقِ حِسَابِيهُ نَ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ ١ فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ ١ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ إِنَّ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ١٤ وَأَمَّامَن أُوتَ كِتَلَبَهُ بِشِمَالِهِ فِيتُّولُ يَلَيْتَنِي لَمُ أُوتَ كِتَبِيهُ (٥) وَلَمْ أَدُر مَا حِسَابِيهُ (١) يَلْيُتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ (١٧) مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَةٌ (١٨) هَلَكَ عَنِي سُلْطَانِيَةُ (١١) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (١٦) ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ (٣) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَٱسْلُكُوهُ (٣) إِنَّهُ



كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ (١٦) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِين (١٠)

عَالِيَّا فِي الْعَنْفُونَ ﴾

فَلَيْسَ لَهُ ٱلْمَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ٥٠ وَلَاطَعَامٌ إِلَّامِنُ غِسُلِينِ ١٦ لَا يَأْكُلُهُ وَ إِلَّا ٱلْخَلِطِئُونَ (٧٧ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (٨٨ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ (٣٩ إِنَّهُ وِلَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمِ ٤٠٠ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرْ قَلِيلاً مَّا تُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ٤٠٠ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ٤٠٠ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ٤٤ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ٤٥ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ١١ فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ١٧ وَإِنَّهُ وَلَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ 10 وَإِنَّا لِنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ 19 وَإِنَّهُ لِحَسْرَةُ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ٥٠ وَإِنَّهُ وَلَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ١٠ فَسَبِّحْ بِٱسْمِرَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ ٥١ سِيُورُوْ الْمُخَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ بِسْ مِ أُللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ أُلرَّحِيهِ

بِسُــــــمِ اللهِ ٱلرَّمُ الرَّحِيمِ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ١ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ و دَافِعٌ ١ مِّنَ

ٱللَّهِ ذِى ٱلْمَعَارِجِ اللَّ تَعُرُجُ ٱلْمَلَيْبِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ اللَّهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَخَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةِ اللَّ فَٱصْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً ٥

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ وَبَعِيداً ١ وَنَرَاهُ قَرِيباً ٧ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَٱلْمُهْلِ

﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ﴿ وَلَا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً ﴿

علائد أرباع الحزب الحزب المحرب

يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ ٱلْمُجُرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِيذِ بِبَنِيهِ اللهِ وَصَاحِبَتِهِ عَ أَخِيهِ ١١ وَفَصِيلَتِهِ أُلَّتِي تُنْوِيهِ ١١ وَمَن فِي أَلْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنجِيهِ 1 كَلَّآ إِنَّهَا لَظَى ١٠ نَزَّاعَةُ لِّلشَّوَى ١١ تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ٧٧ وَجَمَعَ فَأَوْعَى ١٨ ١١ اللَّهِ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً ا إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعاً اللَّهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعاً اللَّهِ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ١٠ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ ١٦ وَٱلَّذِينَ فِيَ أَمْوَالِهِمْ حَقُّ مَّعْلُومٌ ١٤ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١٥ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ١١ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ١٧ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونِ (١٨) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ (١٩) إِلَّاعَلَىٰ أَزُوَجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 📅 فَمَنِ ٱبْتَغَلَى وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِبِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ الله وَٱلَّذِينَهُم بِشَهَادَتِهِمْ قَابِمُونَ ١٣ وَٱلَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

05000000000

اللهُ أَوْلَيْبِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ١٥٠ فَمَا لِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ

اللَّهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ اللَّهِ أَيَطُمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمُ

أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ١٨ كَلَّآ إِنَّا خَلَقُناهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ١٩

فَلاَ أَقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَارِقِ وَٱلْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ كَ عَلَىٓ أَن نُّبَدِّلَ خَيْراً مِّنْهُمْ وَمَانَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ [1] فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ١٤ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعاً كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نَصْبِ يُوفِضُونَ

欿 خَاشِعَةً أَبْصِارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَالِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ 😃

النورة المنافع الماتها

الله ألرَّ مَن الرَّحِيمِ

إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ لَ قَالَ يَكَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ لَ أَنِ ٱعْبُدُواْ

ٱللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُون اللَّهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٓ أَجِلِ مُّسَمِّىً إِنَّ أَجَلَ أُللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

كَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيُلاَّ وَنَهَاراً ۞ فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَآءِيٓ إِلَّا فِرَاراً ١٠ وَإِنِّي كُلُّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَلَهُمْ جَعَلُوٓاْ أَصَابِعَهُمْ

فِي ءَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْاْ ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَاراً ٧ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً ٨ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ

لَهُمْ إِسْرَاراً ١ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُوكَانَ غَفَّاراً ١

يُرْسِل ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَاراً ١١٠ وَيُمْدِدُكُم بِأُمُونِل وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّتِ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَاراً ١٠٤ مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً ١١٦ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً اللهُ أَلَمْ تَرَوّا كَيْفَ خَلَقَ أَللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَتٍ طِبَاقاً ١٥٠ وَجَعَلَ أُلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجاً ١١١ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتاً ١٧ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيها وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً ١١٠ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطاً ١١٥ لِّتَسُلُكُواْ مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً نَ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَاراً ١١٠ وَمَكَرُواْ مَكُراً كُبَّاراً ١١٠ وَقَالُواْ لَاتَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّا وَلَا شُوَاعاً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً ١٦ وَقَدُ أَضَلُواْ كَثِيراً وَلَا تَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالاً ١٠ مِّمَّا خَطِيٓئةِهِمۡ أُغۡرِقُواْ فَأَدۡخِلُواْ نَاراَ فَلَمۡريَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَاراً ۞ وَقَالَ نُوحُ رَّبِّ لَا تَذَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَنفِرينَ وَيَّاراً ١٠ إِنَّكَ إِن تَذَرُّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً (٧٧) رَّبِّ إُغُفِرْ لِي وَلِوَ لِدَكَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَاراً ١

الحزب الحزب

شِيْوْرَقُ إِلَانِيْ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَال

بِسْ مِ أُللَّهِ أُلرَّهُ إِلَّا مُرَالًا حِيمِ

قُلُ أُوحِيَ إِلَى أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوٓا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَاناً

عَجَباً ١ يَهْدِيَ إِلَى ٱلرُّهْدِ فَعَامَنَّا بِهِ-وَلَن نُشُرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَداً ١

وَإِنَّهُ وَتَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اُتَّخَذَ صَحِبَةٌ وَلَا وَلَداَ ۚ اَ وَإِنَّهُ وَكَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطاً ٤ وَإِنَّا ظَنَنَّاۤ أَن لَّن تَقُولَ ٱلۡإِنسُ

وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً ۞ وَإِنَّهُ وَكَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ

مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقا اللهِ وَإِنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللهُ أَحَدا اللهُ وَإِنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدُنَاهَا مُلِئَتُ حَرَساً

شَدِيداً وَشُهُباً ٨ وَإِنّا كُنّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن

يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدُلَهُ وشِهَاباً رَّصَداً ١ وَإِنَّا لَاندُرِىٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً ١٠ وَإِنَّا مِنَّا ٱلصَّلِحُونَ

وَمِنَّا دُونَ ذَالِكُّ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَداً ١١١ وَإِنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُعْجِزَ

ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ وهَرَبا ١١ وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَى

ءَامَنَّا بِهِ مَ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَخْساً وَلَا رَهَقاً

وَإِنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَّ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَآمِكَ تَحَرَّوْاْ رَشَداً ١٤ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَباً وَأَلَّوِ ٱسۡتَقَامُواْعَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسۡقَيۡنَاهُم مَّآءً غَدَقاً ١١ لِنَفۡتِنَهُمۡ فِيهْ وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عِيسُلُكُهُ عَذَاباً صَعَداً ٧ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَداً ١١ وَإِنَّهُ ولَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدا ﴿ إِنَّا قُلْ إِنَّمَاۤ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشُركُ بِهِ ٤ أَحَداً ١٠ قُلْ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلَا رَشَداً ١١ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنَ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً ١ إِلَّا بَلَغاً مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَاتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفِإِنَّ لَهُ وِنَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً ٢ حَتَّىَ إِذَا رَأُوْاْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعُلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِراً وَأَقَلُّ عَدَداً ١٤٠ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْرِ يَجْعَلُ لَهُ ورَبِّيٓ أَمَداً ٢٠٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ مَ أَحَداً ١ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ مِرْصَداً ٧ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَكَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً 😘

تربيع في فيكون في المبارية الم

بِسْ مِ أُللَّهِ أُلاَّهُ أَلرَّهُ مِن اللَّهِ عِر

يَّأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۖ فَهِرَٱلَّيْلَ إِلَّاقَلِيلاَ ۖ نِصْفَهُ وَأُوا نَقُصُ مِنْهُ قَلِيلاً

ا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرُ اَنَ تَرْتِيلاً اللهِ اللهِ عَلَيْكَ قَوْلاً وَلَا اللهِ عَلَيْكَ قَوْلاً وَقَوْمُ قِيلاً اللهِ عَلَيْكَ قَوْلاً وَقَوْمُ قِيلاً اللهِ إِنَّ لَكَ فِي

ٱلنَّهَارِسَبْحاً طَوِيلاً ٧ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ٨

رَّبِ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُو فَاكَتَخِذْهُ وَكِيلاً ۞ وَٱصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرُهُمْ هَجْراً جَمِيلاً ۞ وَذَرُنِي وَٱلْمُكَذِبِينَ

أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِلَهُمْ قَلِيلاً اللهِ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالاً وَجَحِيماً اللهُ وَطَعَاماً ذَا غُصَّةٍ وَعَذَاباً أَلِيماً اللهُ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ

وَكَانَتِ ٱلْحِبَالُ كَثِيباً مَّهِيلاً اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَهِداً عَلَيْكُمْ كَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيباً مَّهِيلاً اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً اللهِ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ

فَأَخَذُنَّهُ أَخُذا وَبِيلاً ١١ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْما يَجْعَلُ

ٱلْوِلْدَانَ شِيباً اللهِ ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ عَانَ وَعُدُهُ وَمَفْعُولاً ١٨

إِنَّ هَاذِهِ عَذْ كِرَةٌ فَمَن شَاءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسَبِيلاً 19

ربع الحزب ۱۵۸

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثِي ٱلَّيْلِ وَنِصِّفَهُ, وَثُلُثُهُ, وَطَآبِفَةٌ مِن ثُلُثِي إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثِي اللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلْكَيْلُ وَٱلنَّهَارُّ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ مِن اللهِ عَنْ مَعَكُ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلْكَيْلُ وَٱلنَّهَارُّ عَلِمَ أَن لَن تُحْصُوهُ فَتَابَ

عَلَيْكُمْ فَأَقُرُ وَالْمَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِن كُمر مَّرْضَىٰ

وَءَاخَرُونَ يَضِّرِبُونَ فِي أَلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضَلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُعَالِّوُ وَءَاخَرُونَ يُعَالِّوُ وَءَاخَرُونَ يُعَالِّوُ وَعَالَوْهَ وَءَاتُواْ يُعَالِّوُهُ وَءَاتُواْ

يُعْيَبُون فِي سَجِيلِ اللهِ فَاقْرَضاً حَسَناً وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ النَّاكُوةُ وَأَقْرِضُواْ اللهَ قَرْضاً حَسَناً وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ

عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْراً وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ا

سِيْخُارُةُ الْمِئِكَ أَثْرِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّاللَّالِي الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّل

بِنْ مِرْ أَلاَّ مُرْ أُلاَّ حِيمِ

- يَّأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ لَ قُمُّ فَأَنذِرُ لَ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ لَ وَثِيَابِكَ فَطَهِّرُ كَ
- وَٱلرِّجْزَ فَٱهْجُرُ ۞ وَلَا تَمُنُن تَسْتَكُمْثِرُ ۞ وَلِا تَمُنُن تَسْتَكُمْثِرُ ۞ وَلِرَبِّكَ فَٱصْبِرُ ۞

فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ٨ فَذَالِكَ يَوْمَبِذِيوْمٌ عَسِيرٌ ١ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ

غَيْرُ يَسِيرٍ اللهِ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً اللهِ وَجَعَلْتُ لَهُومَالاً

مَّمُدُوداً ١١ وَبَنِينَ شُهُوداً ١١ وَمَهَّدتُّ لَهُ وتَمْهِيداً ١٤ أَمُّ يَطْمَعُ

أَنْ أَزِيدَ ١٠ كَلَّآ إِنَّهُ وَكَانَ لِأَيكِتِنَا عَنِيداً ١١ سَأُرُهِقُهُ وصَعُوداً ١٧

وَلاَ يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ وَٱلْكَافِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَاذَا مَثَلاً كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءٌ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِى إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشرِ (اللَّ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ (اللَّهُ وَالْقَيْلِ إِذَا دَبَرَ (اللهُ وَٱلصُّبْحِ إِذَا ٱلشَفَرَ (اللهُ إِنَّهَا لَإِحْدَى

ٱلْكُبرِ ٥٠ نَذِيراً لِلْبَشرِ ٢٠ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ٢٧ كُلُّ الْكُبرِ ٥٠ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ رَهِينَةُ ١٨ إِلَّا أَصْحَابَ ٱلْيَمِينِ ٢٩ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَآءَلُونَ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ رَهِينَةُ ١٨ إِلَّا أَصْحَابَ ٱلْيَمِينِ ٢١ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَآءَلُونَ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ رَهِينَ ١١ مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ ١٤ قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ

ٱلْمُصَلِّينَ ١٠٠ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ١٠٠ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ

ٱلْخَابِضِينَ (٤٠) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ (١١) حَتَّى أَتَلْنَا ٱلْيَقِينُ (١١)

فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ

(1) كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ٥٠ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَقِم ٥٠ بَلْ يُرِيدُ

كُلُّ ٱمۡرِيٕ مِّنْهُمۡ أَن يُؤۡتَى صُحُفاۤ مُّنَشَّرَةً ۞ كَلَّا بَلَلَا يَخَافُونَ

- ٱلْكَخِرَةُ اللَّهِ كُلَّ إِنَّهُ وتَذْكِرَةٌ فِي فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ مَن شَآءَ ذَكَرَهُ و
- وَمَا يَذُكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهْلُ ٱلتَّقْوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ

ترنيها و شُنُورَةُ القِّيْ الْمِثْنَ وَ الْمَاتِينَ الْمُثَنِينَ وَ الْمَاتِينَ الْمُثَنِينَ الْمُثَنِينَ الْمُ

بِنْ مِاللَّهِ ٱلدَّمْنِ ٱلدَّحِيمِ

لَاّ أُقْسِمُ بِيَوْمِ أُلْقِيكُمَةِ ( ) وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ ( ) أَيَحْسَبُ الْأَقْسِمُ بِيكُومِ أَلْقِيكُمَةِ ( ) أَيُحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ ( ) بَلَى قَدِرِينَ عَلَىٓ أَن نُسُوِّى بَنَانَهُ و ) بَلُ

مَدِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ وَ فَي بَعَيْ عَلِي عَالِمَ ٱلْقِيكَمَةِ ( ) فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ و ( ) يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ ( ) فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ

وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ﴿ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۞ يَقُولُ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَيِذٍ

أَيْنَ ٱلْمَفَرُ ١٠ كَلَّا لَا وَزَرَ ١١ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِ ٱلْمُسْتَقَرُّ ١١ يُنَبُّؤُا ٱلْإِنسَانُ

يُوْمَبِذِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ (١٣) بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَبَصِيرَةٌ ١٤ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ و (١٥) لَا تُحَرِّكُ بِهِ عِلْسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ قَالَ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ و

وَقُرْءَ انَهُ و ١٧) فَإِذَا قَرَأُنَهُ فَأَتَّبِعُ قُرْءَ انَهُ و ١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ و (١٩



كَلَّابِلُ تُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ (٠٠) وَتَذَرُونَ ٱلْأَخِرَةَ (١١) وُجُوهٌ يُوْمَيِذِ نَاضِرَةٌ (١١) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ١٣٠ وَوُجُوهٌ يَوْمَبِذِ بَاسِرَةٌ ١٤٠ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ١٥٠ كَلَّا إِذَا بِلَغَتِ ٱللَّرَاقِيَ ١٠٠ وَقِيلَ مَن رَّاقِ ١٧٠ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ١٨٥ وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ 😗 إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَ إِذِ ٱلْمَسَاقُ 🕝 فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلَّىٰ اللَّ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ١٠٥ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ عِيتَمَطَّيْ ١٣٦ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ إِنَّ ثُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ إِنَّ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدى (٣) أَلَمْ يَكُ نُطُفَةً مِّن مَّنِيّ تُمْنَى ٧٧ ثُمٌّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ١٨ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَوَٱلْأُنثَىٰ (٣) ٱليُسَ ذَلِكَ بِقَادِرِعَلَىٰٓ أَن يُحْيِى ٱلْمَوْتَىٰ كَ المُنْ الْمُنْ سم أللّه ألرَّح مِر هَلُ أَتَّى عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْعًا مَّذُكُوراً 🚺 إِنَّا خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُّطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعاً أُ

بَصِيراً ۞ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ۞ إِنَّآ أَعْتَدُنَا لِلْكَلِفِرِينَ سَلَسِلاَّ وَأَغْلَلاَّ وَسَعِيراً ﴿ } إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً ۞

عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللّهِ يُفَجِّرُ ونَهَا تَفْجِيراً ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذُرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ وَمُسْتَطِيراً ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِمسَكِيناً وَيُعْمِونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِمسَكِيناً وَيَتْهِما وَأَسِيراً ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجُهِ ٱللَّهِ لَانُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُوراً ويَتَهما وَأَسِيراً ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطرِيراً ﴿ اللهِ فَوَقَلَهُمُ ٱللّهُ شَرَّ ذَالِكَ الْيَوْمِ وَلَقَلَهُمُ أَللّهُ شَرَّ ذَالِكَ اللّهُ مَن رَبِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطرِيراً ﴿ وَجَزَلِهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةٌ وَحَرِيراً اللّهُ مُنْ مَنْ مَ وَسُرُوراً ﴿ اللّهِ وَجَزَلِهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةٌ وَحَرِيراً اللّهُ مُنْ مَنْ مَ وَلَا مُهُرِيراً اللّهُ اللّهُ مُنْ وَلَا اللّهُ مُنْ إِلَا إِلَيْ لَا يَرُونَ فِيهَا شَمْساً وَلَا زَمْهَرِيراً اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ إِلَيْ اللّهُ مِن اللّهُ مَنْ مُولًا لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلَا زَمْهَرِيراً اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ إِلَا يَمُونَ فَيهَا شَمْساً وَلَا زَمْهَرِيراً اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ إِلّهُ إِلّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ إِلَا اللّهُ مُنْ إِلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً ١٤ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِانِيَةٍ

مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِ كَانَتُ قُوارِيراً ١٥ قَوَارِيراً مِن فِضَةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيراً ١١١ وَ فَضَةٍ وَلَرُوهَا تَقْدِيراً ١١١ وَ فُسُقَةً وَ سُلْسَلالاً وَفُسَقَةً وَ سُلْسَلالاً

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسَا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلاً ١٧ عَيْناً فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً ١٨ عَيْناً فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً

الله وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكا كَبِيراً اللهُ عَالِيهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ اللهُ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكا كَبِيراً اللهُ عَالِيهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ فَذَ وَاللهُ مَا يَكُونُ وَاللهُ عَلَيهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ فَذَ وَاللهُ عَلَيهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ فَذَ وَاللهُ عَلَيهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ فَي اللهُ عَلَيهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ فَي اللهُ عَلَيهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ اللهُ عَلَيهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ اللهُ عَلَيهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ اللهُ عَلَيهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ اللهِ اللهُ عَلَيهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ اللهُ عَلَيهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ اللهُ عَلَيهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ اللهُ عَلَيهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ اللهُ عَلَيهُمْ ثِيابُ سُندُسٍ اللهُ عَلَيهُمْ عَلَيهُمْ ثِيَابُ سُندُسُ اللهُ عَلَيهُمْ عَلَيهُمْ عَلَيهُمْ عَلَيهُمْ عَلَيهُمْ عَلِيهُمْ عَلَيهُمْ عَلَيْكُ مُعْتَعَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيهُ عَلَيْكُمْ عَلِيهُمْ عَلَيهُمْ عَلَيهُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيهُمْ عَلَيهُمْ عَلَيهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيهُمْ عَلَيهُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيهُمْ عَلَيهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيهُمْ عَلَيهُمْ عَلَيهُمْ عَلَيهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيهُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُ عَلَيْكُمْ عَلِ

خُضْرٍ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُّواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَلْهُمْ رَبُّهُمْ شَكَاراباً طَهُوراً اللهُ إِنَّا طَهُوراً اللهُ إِنَّا مَانَ لَكُمْ جَزَاءاً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوراً اللهُ إِنَّا

نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلاً ١٠ فَأَصْبِرُ لِحُكْمِر رَبِّكَ وَلَا تُطِعُ

مِنْهُمْ ءَاثِماً أَوْ كَفُوراً ١٠٠ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةٌ وَأَصِيلاً ١٠٠



يُوْالْغِيُونَ لِكُ ﴿ ٢٠٠٤ ﴾ ﴿ لَا اللَّهُ الْفِيْوَالْمُ اللَّهُ الْفِيرُونَ الْمُرْسَلَاكِ

وَمِنَ أُلَّيْلِ فَٱسْجُدُ لَهُ ووَسَبِّحُهُ لَيْلاَّ طَوِيلاًّ ١٠ إنَّ هَنَوُ لَآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْماً ثَقِيلاً ٧ نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدُنَآ أَسُرَهُمُ مُ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا (١٨) إِنَّ هَاذِهِ - تَذُكِرَةٌ فَهَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ - سَبيلاً (١٩) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَٱلظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيما (اللهِ ترتيبها في شُورُوْلُ الْمُرْسِيلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بشم ألله ألرَّحْ مِر ألله ألرَّحْ مِر وَٱلْمُرْسَلَاتِ عُرُفا اللَّهِ فَٱلْعَاصِفَاتِ عَصِفا اللَّهِ وَٱلنَّاشِرَاتِ نَشْراً ٢ فَٱلْفَارِقَاتِ فَرُقا ﴿ فَٱلْمُلْقِيَتِ ذِكْراً ۞ عُذُراً أَوْنُذُراً ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ٧ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتُ ٨ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرجَتُ 1 وَإِذَا ٱلْحِبَالُ نُسِفَتُ (١) وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِّتَتُ (١) لِأَي يَوْمِ أُجِّلَتْ اليَوْمِ ٱلْفَصْلِ اللهِ وَمَآ أَدْرِنكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ اللهِ وَيُلُّ يَوْمَ إِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١٠٠ أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ١١٠ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْأَخِرِينَ

اللهُ كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ (١٨) وَيُلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ (١٩)

أَلَمْ نَخْلُقَكُمْ مِن مَّآءِ مَّهِينِ نَ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينِ (١) إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعُلُومٍ ١٠ فَقَدَرُنَا فَنِعُمَ ٱلْقَادِرُونَ ١٠ وَيْلُ يَوْمَ إِلِّلْمُكَذِّبِينَ ١٠ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتاً ١٠٠ أَحْيَاءً وَأَمُواتاً ١١١ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَسِي شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّآءً فَرَاتاً (٧٧) وَيُلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٨) ٱنطَلِقُوٓ ا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ عَكَدِّبُونَ ١٠٥ ٱنطَلِقُوٓ ا إِلَى ظِلِّ ذِى تَلَثِ شُعَبٍ آ لَاظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ اللَّهِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِ كَٱلْقَصْرِ ١٦ كَأَنَّهُ وجِمَالَتُ صُفْرٌ ٣٣ وَيْلُ يَوْمَإِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٠٠ هَاذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ (٥٠) وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (١٦) وَيُلُّ يَوْمَإِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ (٢٧) هَلْذَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ (١٨) فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ [7] وَيُلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ أَلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالِ وَعِيُونِ (1) وَفَوَاكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ (1) كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠ وَيْلُ يَوْمَإِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ 10 كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُّجْرِمُونَ 11 وَيُلُ يَوْمَإِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱِرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴿ وَيُلُ يَوْمَ إِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١٩ فَبِأَيِّ حَدِيثِ بَعْدَهُ و يُؤْمِنُونَ ٥٠ الجزء ٣٠ الجزء ٥٩ الحرب ٥٩ بِشْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

- عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١٠ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ٢٠
- كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ١ ثُمَّ كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ٥ أَلَمُ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَاداً ١

وَٱلْجِبَالَ أَوْتَاداً ٧٧ وَخَلَقْنَكُمْ أَزْوَاجاً ٨ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً

وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاساً ١٠ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشاً ١١ وَبَنَيْنَا

فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً ١١ وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَّاجاً ١١ وَأَنزَلْنَا

مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَآءَ تَجَّاجاً ١٤ لِنُخْرِجَ بِهِ عَبَّا وَنَبَاتاً ١٥ وَجَنَّتٍ

أَلْفَافاً (١) إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ كَانَ مِيقَاتاً (٧) يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفُواجاً (١٨) وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ أَبُوباً (١٩) وَسُيِّرَتِ

ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَاباً نَ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَاداً ١ لِلطَّاغِينَ

مَّاباً ١٠ تَّبِثِينَ فِيهَا أَحْقَاباً ٢٦ لَّا يَذُوقُونَ فِيها بَرُداً وَلَا شَرَاباً

اللَّهُمْ كَانُواْ ﴿ جَزَآءً وِفَاقاً ١٠ إِنَّهُمْ كَانُواْ

لَا يَرْجُونَ حِسَاباً (٧٧) وَكَذَّبُواْ بِعَاينَتِنا كِذَّاباً (١٨) وَكُلَّ شَيْءٍ

أَحْصَيْنَكُ كِتَاباً ١٠٠ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمُ إِلَّاعَذَاباً ١٠٠

يُعْ البِنَكِ الْهِيْنَ ﴾ ﴿ اللَّهِ الللَّ

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً (٣) حَدَآبِقَ وَأَعْنَاباً (٢٥) وَكُواعِبا أَثْرَاباً (٣٥) وَكُأْساً دِهَاقاً ٤٥ جَزَآءً مِّن رَّبِكَ عَطاءً دِهَاقاً ٤٦ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَّاباً ٤٥ جَزَآءً مِّن رَّبِكَ عَطاءً حَساباً (١٦ رَّبِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ حِسَاباً (١٦ رَّبِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَاباً (١٦ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِكَةُ صَفّاً لَا يَتَكَلَّمُونَ

إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَاباً (١٨) ذَالِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَعَاباً (٢٩) إِنَّا أَنذَرُ نَكُمْ عَذَاباً قَرِيباً يَوْمَ

ينظُرُ ٱلْمَرُءُ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنتُ تُرَبِاً ﴿ ٤٠ يَنظُرُ ٱلْمَرَاءُ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنتُ تُرَبِاً ﴿ ٤٠ اللَّهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوالِكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْ

بِسْ مِ أُللَّهِ أُلرَّحْ مِ أَللَّهِ أُلرَّحْ مِ

وَٱلنَّانِعَتِ غَرُقا اللَّهِ وَٱلنَّاشِطَاتِ نَشْطاً اللَّهِ وَٱلسَّابِحَاتِ سَبْحاً

الله السَّابِقَاتِ سَبْقاً اللهُ المُكَبِّرَاتِ أَمْراً اللهِ مَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ

اَ تَتَبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ اللَّهُ قُلُوبٌ يَوْمَبِذِ وَاجِفَةٌ اللَّهُ الْمَلْمُهَا الرَّادِفَةُ اللَّهُ الْمُردُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ اللَّهُ أَعِذَا كُنَّا خَشِعَةٌ اللَّهُ يَقُولُونَ أَعِنَا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ اللَّهُ أَعِذَا كُنَّا

عِظْماً نَّخِرَةً ١١ قَالُواْ تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ١١ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ

وَحِدَةُ ١١ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ١٤ هَلْ أَتَلْكَ حَدِيثُ مُوسَى ١٥٠

إِذْنَادَىٰهُ رَبُّهُ وِبِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَى ﴿ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ وَرَعُونَ إِنَّهُ وَطَغَى ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ وَبَيْكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ﴿ اللَّهُ وَلَهُ لَا يَكُ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا ا

ٱلْآيكَةُ ٱلْكُبْرَىٰ '' فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ '' أُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَىٰ '' فَحَشَرَ فَنَادَىٰ '' فَفَادَىٰ '' فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ فَنَادَىٰ '' فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ

وَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةَ لِّمَن يَخْشَى ﴿ أَن عَأْنتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ ٱلسَّمَآءُ بِنَنَهَا

(٢٧) رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّنَهَا (١٨) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَلَهَا (١٩)

وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَلَهَا (٣) أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَلَهَا (١) وَٱلْإِرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَلَهَا (١) مَتَاعاً لَكُمْ وَلْإِنْعَلِمِكُمْ (١) فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَةُ

ٱلْكُبْرَىٰ [1] يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَاسَعَىٰ [7] وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَا يَكُمْرَىٰ [1] فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ لِمَن يَرَىٰ [7] فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ لِمَن يَرَىٰ [7] فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ

هِيَ ٱلْمَأُوى ٢٩ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَى فِي الْمَأُوى فَإِنَّ ٱلْمَأُوى (1) يَسْعَلُونكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلها

وَ فِي الْبَعْدُ فِي الْمَاوِى فَي يَسْمُونَ عَلِ السَّعَةِ إِي السَّعِدِ الْمَا الْنَ الْمَاذِرُ

مَن يَخْشَلُهَا ﴿ كُا كُأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُحَلْهَا

سِنْ فُولَا عَبْسِرٌ اللهُ اللهُ

ربع المزر ۹۹

## بِسُ مِ أُللَّهِ أُلاَّ مُنَ الرَّحِيمِ

- عَبَسَ وَتَوَلَّقَ آلَ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ٥ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ مِيزَّكَّنَ ٢ أَوْ
- يَذَّكُّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلدِّكُرَىٰ ﴿ أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَى ۞ فَأَنتَ لَهُ وتَصَدَّىٰ ١
- وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى ٧ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَى ٨ وَهُوَ يَخْشَى ٩ فَأَنتَ
- عَنْهُ تَلَهَّىٰ ١٠٠ كُلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ١١١ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ و ١١١ فِي صُحُفٍ مُّكَّرَّمَةٍ
- اللهُ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ إِنَّا بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ١٥ كِرَامِ بِرَرَةٍ ١١ قُتِلَ ٱلْإِنسَانُ
- مَآ أَكُفَرَهُو ١٧ مِنۡ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُو ١٨ مِن نُّطُفَةٍ خَلَقَهُو فَقَدَّرَهُو ١٩ ثُمَّ
- ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُ و نَ ثُمَّ أَمَاتَهُ وفَأَقْبَرَهُ و أَن ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ و أَن كُلَّا لَمَّا
- يَقْضِ مَا أَمْرَهُ و ١٦ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ يَهِ ١٤ أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَاءَ صَبّاً
- (1) ثُمَّ شَقَقَنَا ٱلْأَرْضَ شَقَّا (1) فَأَنْبِتُنَا فِيهَا حَبَّا (٧) وَعِنْبَا وَقَضْباً (١٨)
- وَزَيْتُوناً وَنَخْلاً ﴿ وَحَدَآبِقَ غُلْباً ﴿ وَفَلِكِهَةً وَأَبّا اللَّهِ مَّتَعاً لَّكُمْ
- وَلِأَنْعَامِكُمْ ٢٦) فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّاخَّةُ ٣٦) يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ٢٤)
- وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (٢٦) لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ يَوْمَ إِذِ شَأْنُ
- يُغْنِيهِ (٣٧) وُجُوهُ يَوْمَإِذِ مُّسَفِرَةٌ (٣٨) ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ (٣٩) وَوُجُوهٌ
- يَوْمَبِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ٤٠٠ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ١١٠ أُوْلَيَبِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ

٤ \_مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْزَ ٱلرَّحِيمِ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوّرَتْ ١٠ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ٥ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتُ ( ) وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتُ ( ) وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتُ وَإِذَا ٱلْبِحَارُسُجِّرَتْ لَ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتْ ٧ وَإِذَا ٱلْمَوْءُودَةُ سُبِلَتُ ( ) بِأَيِّ ذَنْبِ قُتِلَتْ ( ) وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتُ ا وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ كُشِطَتُ اللَّهِ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِرَتُ اللَّهِ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتُ اللهِ عَلِمَتُ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتُ اللهِ فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلْخُنِّسِ اللهِ فَكُلآ أَقْسِمُ بِٱلْخُنِّسِ ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنَّسِ ١١ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ٧٧ وَٱلصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ١٨ إِنَّهُ وَلَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمِ ١٩ فِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ١٠ مُّطَاعِ ثَمَّ أَمِينِ (١) وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ (١) وَلَقَدْ رِءِاهُ بِٱلْأَفْقِ ٱلْمُبِينِ اللهُ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينِ اللهِ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ رَّجِيمِ اللهِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ١٠ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعَلْمِينَ ١٧ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسُتَقِيمَ ( اللهِ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ 🕚

سُورَةُ إِلانفطالِ

نسف العزب العزب العزب العزب العزب العزب العزب العزب العرب ال

### بِسْ مِ أُللَّهِ أُلرَّحِهِ مِ

إِذَا ٱلسَّمَآءُ إِنفَطَرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْكُواكِبُ ٱنتَثَرَّتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فَجِّرَتُ اللهِ عَلَيْمَتُ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتُ فَجِّرَتُ ﴿ عَلِمَتُ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتُ

وَأَخَّرَتْ ٥ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ( ٱلَّذِي

خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ ٧ فِيٓ أَيِّصُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ٨

كَلَّابَلُ ثُكَلَّذِبُونَ بِٱلدِّينِ ١٠ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَفِظِينَ 🕦 كِرَاماً

كَلِيبِينَ ١١ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ١١ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ١١ وَإِنَّ

ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ 10 يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ 10 وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآبِبِينَ

- ال وَمَا أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ١٧ ثُمَّ مَا أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ
- الله يَوْمَ لَا تَمْ اللهُ نَفْسٌ لِّنَفْسِ شَيْئاً وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ إِذِ لِللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

المُنْ اللَّهُ الْمُطَفِّقُونِينَ اللَّهُ الْمُطَفِّقُونِينَ اللَّهُ الْمُطَفِّقُونِينَ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّالِي الللَّهُ ال

بِسْ مِأْلِلَهِ أَلرَّ مُرَرِ أُلرَّ حِيمِ

- وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ () أَلَّذِينَ إِذَا إَكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ () وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ أَوْلَتَبِكَ أَنَّهُم وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ () أَلَا يَظُنُّ أُوْلَتَبِكَ أَنَّهُم
- مَّبْعُوثُونَ كَ لِيَوْمِ عَظِيمِ ٥ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

يُؤرَّعُ الْمُطْفِّفِيْنَ "

كُلَّآ إِنَّ كِتَبُ أَلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينِ ( ) وَمَا أَدُرِنكَ مَاسِجِينُ ( ) كِتَبُ مَرْقُومٌ ( ) وَيُلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ( ) أَلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمُ ٱلدِّينِ ( ) أَلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمُ ٱلدِّينِ ( ) مَرْقُومٌ ( ) وَيَلُ يَوْمَ إِلَّا لُمُكَذِّبِينَ ( ) أَلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيمَ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَثِيمِ ( ) إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ عَايكَتُنَا قَالَ أَسْلِطِيرُ وَمَا يُكَذِّبُونَ ( ) عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ( ) كَلَّآ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ ( ) كُلَّآ إِنَّ كُسِبُونَ ( ) كُلَّآ إِنَّ كُسِبُونَ ( ) كُلَّآ إِنَّ كُسِبُونَ ( ) كُلَّآ إِنَّ كُسَبُونَ أَلْ أَبْرَارِ لَفِي عِلِيّينَ هُومِ فَي مَنْ أَرُونِكَ مَا عِلِيَّوْنَ ( ) كَتَابُ مَرْقُومٌ ( ) يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ( ) كَتَابُ مَرْقُومٌ ( ) يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ( ) إِنَّ كِتَابُ مَرْقُومٌ ( ) يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ( ) إِنَّ كِتَابُ مَرْقُومٌ ( ) يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ( ) إِنَّ أَلْأَبْرَارَلَفِى نَعِيمٍ ( ) عَلَى ٱلْأَرْرَابِكِ يَنظُرُونَ ( ) كَتَابُ مَرْقُومٌ ( ) يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ وَلَى إِنْ الْأَرْرَالِكِ مَا عَلِيقُونَ ( ) كَتَابُ مَرْقُومٌ ( ) يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ( ) إِنَّ أَلْأَرْرَالِكِ مَا عَلِيقُومِ ( ) كَتَابُ مَوْلَى مِن رَحِيقِ مَّخُتُومٍ ( ) وَجُوهِهِمْ مُنْضَرَةً ٱلنَّعِيمِ ( ) عَلَى ٱلْأَرْرَالِكِ مِن رَحِيقِ مَّخُتُومٍ ( ) وَجُوهِهِمْ مُنْضَرَةً ٱلنَّعِيمِ ( ) يُشْهَونَ مِن رَحِيقٍ مَّخُتُومٍ ( ) وَجُوهِهِمْ مُنْضَرَةً ٱلنَّعِيمِ ( ) كُلُونَ مِن رَحِيقٍ مَّخُتُومٍ ( ) وَجُوهِهِمْ مُنْضَرَةً وَلَالْتَعِيمِ ( ) يُشْهَونَ مِن رَحِيقٍ مَّذَوقًا مَا عَلَيْ فَالْكُونَ مِن رَحِيقٍ مَّ مَنْ وَلَا عَلَيْ الْكُونُ الْكُونُ الْكُولِ الْكُولُونِ الْكُونُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْمُعَرِّفُونَ مِن رَحِيقٍ مَا أَوْمُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُولُ الْكُولُ

وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ (١) يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومِ (١٥) يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومِ (١٥) خِتَامُهُ ومِسْكُ وَفِى ذَالِكَ فَلْيَتَنَا فَسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ (١٦) وَمِزَاجُهُ و مِن تَسْنِيمِ (١٦) عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ (١٨) إِنَّ ٱلَّذِينَ

مِن سَعِيمِ مِن عَيْنَ يَسَرِب بِهَ الْمَقْرِبُونَ مِنَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ اللَّهِ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ اللَّهِ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ

يَتَغَامَزُونَ ( وَ إِذَا أَنقَلَبُوٓ اللَّهِ اللَّهِ مُ الْقَلَبُوا فَكِهِينَ ( اللَّهُ اللَّهِ مُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

حَافِظِينَ ٣٦ فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْمَكُونَ ٢٤

غِالنَّالَاثِينَا ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَالْالْفِيمَا

عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ۞ هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞

مِينَ وَ الْمُنْوَلَقُ الْإِنشِيَقَاقِي ﴿ وَ آمِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللللَّلْمُلَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

بِسْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْزِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱِنشَقَّتُ ١ وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ١ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتُ

وَأَلْقَتُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ ﴿ وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ﴿ يَأَيُّهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

كِتَلَبَهُ وبِيَمِينِهِ عَلَى فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً (٥) وَيَنقَلِبُ

إِنَّ أَهْلِهِ ـ مَسْرُوراً ۞ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَنْبَهُ ، وَرَاءَ ظَهْرِهِ ـ ۞ فَسَوْفَ

يَدْعُواْ ثُبُوراً ١ وَيَصْلَى سَعِيراً ١ إِنَّهُ وَكَانَ فِي أَهْلِهِ عَمْدُ ورا اللهِ

إِنَّهُ وَظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ١٤ بَكَيْ إِنَّ رَبَّهُ وِكَانَ بِهِ عِبِيرًا ١٥ فَلَا أَقْسِمُ

بِٱلشَّفَقِ (١) وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (١٧) وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ (١٨) لَتَرُّكُبُنَّ طَبَقاً عَن طَبَقِ (١١) فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠) وَإِذَا قُرِئَ

عَلَيْهِمُ ٱلْقُرُّ اللَّيَسَجُدُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللِّلْ اللللْمُ اللللِّلْمُ اللِّلْمُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللِّلْمِلْمُ اللِمُلْمُ اللَّالِمُ الللِّلْمُ اللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللَّالِمُ الللْمُلِمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ الللِّلْمُ اللِّلِلْمُ الللِّلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الللِّلْمُ ال

(١١) وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ (١٦) فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (١١)

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ عَيْرٌ مَمْنُونٍ ٢٠٠

ثلاثة ارباع الحزب الحزب



اللتكافيات المستحدث المستحدث المتعادلة المتعاد

مَنْ مَنْ الْكُولُةُ الْمُرْفَحِ مِنْ اللَّهِ الرَّحْلُ الرَّحِيدِ مِنْ اللَّهِ الرَّحْلُ الرَّحْلُ الرَّحِيدِ مِنْ اللَّهِ الرَّحْلُ الرَّحْلُ الرَّحْلُ الرَّحْلُ الرَّحْلُ الرَّحِيدِ مِنْ اللَّهِ الرَّحْلُ الرَّحْلُ الرَّحْلُ الرَّحْلُ الرَّحْلُ الرَّحْلُ الرَّحْلُ الرَّحْلُ الرَّحْلِيدِ الرَّحْلُ الرَّحْلُ الرَّحْلِيدِ الرَّحْلُ الرَّحْلِيلُولُ الرَّحْلُ الرَّحْلُ الرَّحْلُ الرَّحْلُ الرَّحْلُ الْحَلْمُ الرَّحْلُ الرَّحْلُ الرَّحْلُ الرّحِلْ الرَّحْلُ الْحَلْمُ الرّحِلْ الْحَلْمُ الرّحْلُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُمْ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْ

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴿ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ﴿ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ

تُ قُتِلَ أَصْحَابُ أَلْأُخُدُودِ فَ أَلنَّارِ ذَاتِ أَلْوَقُودِ فَ إِذْهُمُ عَلَيْهَا قُعُودٌ اللهِ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤُمِنِينَ شُهُودٌ اللهِ وَمَا نَقَمُواْ قُعُودٌ اللهِ وَمَا نَقَمُواْ

مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ ٱلَّذِى لَهُ ومُلْكُ اللَّهَمُ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ

فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلُحُرِيقِ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ اللَّ إِنَّ بَطْشَ جَنَّتُ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ اللَّ إِنَّ بَطْشَ

رَبِّكَ لَشَدِيدٌ اللَّهِ إِنَّهُ هُو يُبُدِئُ وَيُعِيدُ اللَّهِ وَهُو أَلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالِيدُ اللَّهُ الْمَالُونِيدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنُودِ وَالْمَالْمُرِيدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنُودِ

الله فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ اللهُ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكُذِيبٍ اللهُ مِن اللهُ مِن

وَرَآبِهِم مُّحِيطُ ١٠ بَلِ هُوَ قُرُءَانُ مَّجِيدٌ ١٠ فِي لَوْجٍ مَّحْفُوظٍ ١٠

سُنُورَةُ الْقَلَارِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ

### بِسْ مِ أُللَّهِ أُلرَّحْ أِلرَّا لَكُو مِ

وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ الْ وَمَآ أَدْرِبْكَ مَا ٱلطَّارِقُ النَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ الْأَوْنُ لَا إِنْكُلُّ الْمُسْتَاءِ وَٱلطَّارِقِ الْأَوْنُ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ الْ خُلِقَ مِن مَّآءِ

- دَافِقِ ١ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآبِ ٧ إِنَّهُ وَعَلَىٰ رَجْعِهِ-لَقَادِرٌ ٨
- يكِيدُونَ كَيْداً ١٠٠ وَأَكِيدُ كَيْداً ١١١ فَمَقِلِ ٱلْكَنفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً ١٧١

ترتيها في سُنُورَا الْمُعَلَىٰ ١٩٥٥ آياتها

بِسْ مِ أُللَّهِ ٱلرَّمْنِ أُلرَّحِهِ مِ

سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى لَ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ لَ وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ

- ا وَٱلَّذِي ٓ أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَى لِ فَجَعَلَهُ مِغُثَآءً أَحْوَى ٥ سَنُقُرِثُكَ
- فَلَاتَنسَىٰ ١ إِلَّامَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ وِيعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ٧ وَنُيسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ٨ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ١ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ١٠
- وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى ١١ ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ١١ ثُمَّ لَا يَمُوتُ
- فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ١١ قَدُ أَفُلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ١٤ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ عَفَصَلَّىٰ ١٥



غِ النَّالَةُ فِي النَّالَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَأَكُوابُ مَّوْضُوعَةٌ ﴿ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿ وَأَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿ اللَّمَآءِ كَيْفَ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتُ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتُ ﴿ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ رُفِعِتُ ﴿ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ رُفِعِيتُ ﴿ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ

سُطِحَتُ ( ) فَذَكِّرُ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ( ) لَّسُتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ ( ) إِلَّامَن تَوَكَّى وَكَفَرَ ( ) فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ

أَلْأَكْبَرُ ١٤ إِنَّ إِلَيْنَا ٓ إِيَابَهُمْ ١٥ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ١١

غِ النَّا لَهُ وَنَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنَّا لَهُ مُعْرِدًا لَلْهُ مُعْرِدًا

سِّوْرَةُ الفَحِيْرِ، مِ أُللَّهِ أُلرَّحْ رَالرَّحِ مِ وَٱلْفَجُرِ ١ وَلَيَالٍ عَشْرِ ٢ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ٣ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِ كَ هَلُ فِي ذَالِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ ۞ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ 1 إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ٧ ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِكَدِ وَتَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخْرَبِٱلْوَادِ 1 وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْتَادِ ١٠٠ ٱلَّذِينَ طَغَوْاْ فِي ٱلْبِلَادِ (١١) فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ (١١) فَصَبّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ (1) فَأَمَّا ٱلۡإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبۡتَلَاهُ رَبُّهُ وَفَٱكۡرَمَهُ وَوَنَعَّمَهُ وَفَيَقُولُ رَبِّيٓ أَكۡرَمَن (١) وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبْتَلَكُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَفَيَقُولُ رَبِّيٓ أَهَا مَنِ ١١٠ كَلَّا بَلَ لَّا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ ١ وَلَا تَحَنَّضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (١/ وَتَأْكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكُلاَ لَمَّا (١) وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ خُبَّا جَمّاً ۞ كَلَّاۤ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكَّا ۗ دَكَّا اللَّهِ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً ١١٠ وَجِيءَ يَوْمَبِنْ

بِجَهَنَّمُّ يَوْمَبِذِ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَك 🖤

يَقُولُ يِنلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ١٠٠ فَيَوْمَ إِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ وَأَحَدُّ ١٠٠ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ وَأَحَدُ ١٠ يَأَيَّتُهَا أَلنَّفُسُ أَلْمُطْمَبِنَّةُ ١٠ إُرْجِعِيّ

إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ١٨ فَأَدْخُلِي فِي عِبَدِي ١١ وَٱدْخُلِي جَنَّتِي 📆

سُوْرُوُ الْبُهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللّلَّا لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

بسَـــــمِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَرُ أُلرَّحِهِمِ

لَا أُقْسِمُ بِهَاذَا ٱلْبَلَدِ ( ) وَأَنتَ حِلُّ بِهَاذَا ٱلْبَلَدِ ( ) وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ا لَقَدُ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبَدِ ١ أَيَحُسَبُ أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ

أَحَدُّ ﴾ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَالاً لُّبَداً ١ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ وَأَحَدُّ

أَلَمْ نَجُعَل لَّهُ وَعَيْنَيْنِ ( ) وَلِسَاناً وَشَفْتَيْنِ ( ) وَهَدَيْناهُ ٱلنَّجُدَيْنِ 🕦 فَلَا إُقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ 🕛 وَمَآ أَدُرِنكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ

فَكُّ رَقَبَةٍ اللهُ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ 11 يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ

🕐 أَوْمِسْكِيناً ذَامَتْرَيَةٍ 🕦 ثُمَّ كَانَمِنَ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوْاْ

بِٱلصَّبِرِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْمَرْحَمَةِ (١٧) أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ (١٨) وَٱلَّذِينَ

كَفَرُواْ بِعَايِنتِنَا هُمُ أَصْحَابُ ٱلْمَشْعَمَةِ ١١ عَلَيْهِمْ نَارُّ مُّوصَدَةُ ١٠

سُوْرَةُ الشَّهُ سِرِين آياتها

يُؤَوَّلُوْ الشَّهَيْلِ عَلَيْ

#### 

وَٱلشَّمْسِ وَضُحَلْهَا ١٠ وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَكُهَا ١٠ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّلْهَا

وَٱلْكُيلِ إِذَا يَغْشَلْهَا ﴿ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَلْهَا ۞ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَلْهَا ﴾ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَلْهَا ﴾ وَالْكَيْلِ إِذَا يَغْشِلُهَا ﴾ فَدُ وَنَغْسِ وَمَا سَوَّلْهَا ﴾ فَدُ عَالَمُهُمَا فُجُورَهَا وَتَقُولُهَا ﴾ قَدُ

أَفْلَحَ مَن زَكَّلَهَا ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّلَهَا ﴿ كَذَّبَتُ ثُمُودُ

بِطَغُولِهَا اللهِ إِذِ ٱلْبَعَثَ أَشْقَلِهَا اللهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللهِ فَاقَةَ ٱللهِ وَسُقُيلِهَا اللهِ فَكَذَمُدَمَ

عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّنِهَا ١٤ وَلَا يَخَافُ عُقْبَلَهَا ١٥

سُنُونَةُ اللَّيْانِ اللَّهُ اللْ

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغُشَىٰ ١ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ١ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَى ٢

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ لِ المَّامَنُ أَعْطَى وَأَتَّقَىٰ ٥ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى لِ الْحَسْنَى فَسَنُيْسِرُهُ ولِلْيُسْرَىٰ ٧ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ٨ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيْسِرُهُ ولِلْيُسْرَىٰ ٧ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ٨ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ

(1) فَسَنُيسِّرُهُ ولِلْعُسْرَىٰ (١) وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَاللهُ وَإِذَا تَرَدَّيَ (١) إِنَّ عَلَيْنَا

لَلْهُدَىٰ ١١ وَإِنَّ لَنَا لَلْأَخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ ١١ فَأَنذَرَتُكُمْ نَاراً تَلَظَّىٰ ١٤

عُالِنَكَلَافُونَ ﴾ ﴿ مَنْ فُولًا الشَّحَ

لَا يَصْلَلُهَا إِلَّا ٱلْأَشْقَى (١٠) ٱلَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (١١) وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَى (١٠) ٱلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ وِيَتَزَكَّى (١٨) وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ ومِن

نِعْمَةٍ تُجْزَىٰۤ ١١ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ٢٠ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ١١

ترتيبة في شُورَةُ الضَّجِيٰ وَمَ آياتِهَا وَ السَّاوَرَةُ الْضَّجِيٰ

بِشْ مِ أُللَّهِ أُلرَّحْمَ رِ أُلَّهِ عِر

وَٱلضُّحَىٰ ١ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ١ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ

وَلَلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَى ٤ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ

فَتَرْضَىٰ ٥ أَلَمُ يَجِدُكَ يَتِيماً فَعَاوَىٰ ١ وَوَجَدَكَ ضَالّاً

فَهَدَىٰ ٧ وَوَجَدَكَ عَآبِلا فَأَغْنَىٰ ٨ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ

وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا تَنْهَرُ ١٠ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ١١

بِسْ مِ أُللَّهِ أُلرَّهُ رَالرَّحِ مِ

أَلَمُ نَشْرَحُ لَكَ صَدُركَ () وَوَضَعْنَاعَنكَ وِزْرَكَ () أَلَّذِي أَلَهُ مَنْ أَلْعُسْرِيُسْراً () إِنَّ أَنقَضَ ظَهْرَكَ () وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرِكَ () فَإِنَّ مَعَ أَلْعُسْرِيُسْراً () إِنَّ

مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْراً ١٤ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ ٧ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب ٨



النالية المنافئ المنافئ المنافئ المنافئ المنافئ المنافئ المنابط المنافئ المناف

٩٤٠٤ التين تَنْ مِ أُللَّهِ أُلرَّحِهِ مِ وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ 🚺 وَطُورِسِينِينَ 🕥 وَهَلَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ 🕝 لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ١٤ ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّين ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكِمِ ٱلْحَكِمِينَ ( ) ترتيبها في شيورُلُو الْمُخِالُولُمُ الْمُحَالُولُمُ الْمُحَالُولُمُ الْمُحَالُولُمُ الْمُحَالُولُمُ الْمُحَالُولُمُ الْمُحَالُولُمُ الْمُحَالُولُمُ الْمُحَالِقُولُ الْمُحَالِقُولُ الْمُحَالُولُمُ الْمُحَالِقُولُ الْمُحَالِقُولُ الْمُحَالِقُولُ الْمُحَالُولُ الْمُحَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُحَالِقُولُ الْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْ بن مِ أُللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ () خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ () ٱقْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ اللَّهِ عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ فَ عَلَّمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ٥ كَلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَيْ ١ أَن رِّعِ اهُ ٱسْتَغْنَى ٧ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلرُّجْعَيِّ ( ) أَرْعَيْتَ

المجدة المجادة

ٱلَّذِي يَنْهَىٰ ﴿ عَبْداً إِذَا صَلَّىٰ ﴿ أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ﴿ اللَّهُ أَوْ أَمَرَ

بِٱلتَّقْوَىٰ ١١ أَرْءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَكَّىٰ ١١ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ١٤ كَلَّا لَمِن

لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعا أَبِٱلنَّاصِيةِ ١٠ نَاصِيةٍ كَنذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ١١ فَلْيَدْعُ نَادِيهُ

شُوْرَةُ الْقَالِدُ الْمُعَالِدُ الْعُلْقِينِ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّذِ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّذُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ عِلْمُعِلْمِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلِمُ الْمُعِ بِّنْ مِ أُللَّهِ أُلرَّحْهُ رَأُلرَّحِهِ مِ إِنَّآ أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدُرِ ( ) وَمَآ أَدُرِنكَ مَا لَيُلَةُ ٱلْقَدُرِ ( ) لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ آ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَيْبِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَابِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرِ ٤ سَلَمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞ شُوْرَةُ الْبَيِّنَ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَا بِسْ مِأْلِلَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ لَمْ يَكُنِ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ١٠ رَسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ يَتْلُواْ صُحُفاً مُّطَهَّرَةً ٢

فِيهَا كُتُبُّ قَيِّمَةٌ ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ أَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّامِنُ

بَعْدِ مَاجَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّالِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ

فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ أُوْلَيَكِ هُمۡ شَرُّ ٱلۡبَرِيَّةِ ١ إِنَّ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَيَهِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ٧

يُعُ البَدَادُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

جَزَآ وُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ جَنَّتُ عَدْنِ تَجۡرِى مِن تَحۡتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَاۤ ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَاۤ ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَاۤ ٱلْبَدَآ رَّضِى ٱللَّهُ عَنْهُمۡ وَرَضُواْ عَنْهُۚ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُۥ ۗ

بِسْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْزِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ١ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا

نَ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَهَا اللهَا اللهِ يَوْمَ إِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا اللهَ

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ﴿ يَوْمَ بِذِيصُ دُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتاً

لِّيُرُواْ أَعْمَالُهُمْ لَ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً

يكرَهُو ٧ وَمَن يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَكُوهُ ٥

ترتيبها في فَيُنْوَرَقُوا إِلْجِمَّا إِنَّائِنَا فِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بِسْ مِ أُللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ ِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْعَادِيَتِ ضَبِّعاً ١ فَٱلْمُورِيَتِ قَدْعاً ١ فَٱلْمُغِيرَاتِ صُبِّعاً

ا فَأَثَرُنَ بِهِ نَقُعا ا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعا ا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَوَبِهِ جَمْعا ا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودُ ا وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ( ) وَإِنَّهُ ولِحُبِ

ٱلْخَيْرِلَشَدِيدُ ٨ ١ أَفَلَايَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ١



وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ١٠ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَ بِذِلَّخَبِيرُ ١١

عرتيها من شَيْنَ أَوْ الْقَدْ الْحَارِيَ الْمَاعَةِ الْمَاعَةِ الْمَاعَةِ الْمَاعِدِينَا الْمَاعِدِينَا الْمَا

بِسْ مِ أَللَّهِ أُلرَّحْهُ إِلْكَحْدِهِ

ٱلْقَارِعَةُ ١ مَا ٱلْقَارِعَةُ ١ وَمَاۤ أَدْرِبْكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ

وَتَكُونُ ٱلْنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ۞ وَتَكُونُ ٱلْمَانُ وَثِي الْمَنْفُوشِ ۞ فَأَمَّا

مَن ثَقُلَتُ مَوَازِيتُهُ وَ اللَّهُ وَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ

( ) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ و ( ) فَأُمُّهُ وهَاوِيةٌ ( ) وَمَآ أَدُرِنكَ مَاهِيهُ ( ) نَارُّ حَامِيةٌ ( )

و وما ادريك ما هيه ال خار حامية ال تربيعا المربيعا المربي

بِنْ مِلْ أَلْدُهُ أَلْرَ حِمْ مِ أَلِلَّهِ أَلْرَ حُمْزِ أَلْرَّحِيمِ

أَلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ الْ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ الْ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّا كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ اللَّا كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ اللَّا كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ اللَّا عَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ اللَّا عَلَمُونَ اللَّا لَوْ تَعْلَمُونَ اللَّالَةِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّ

عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ( ) لَتَرَوُنَ ٱلْجَحِيمَ ( ) ثُمَّ لَتَرَوُنَهَا

عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ٧ ثُمَّ لَتُسْكَلُنَّ يَوْمَبٍذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ٨

سُوْرُكُا الْمِحْرِيْنِ الْمُعْرِيْنِ الْمُعْرِيْنِ الْمُعْرِينِي الْمُعْرِينِينِي الْمُعْرِينِي الْمِعِينِي الْمُعْرِينِي الْمِعْرِينِي الْمُعْرِينِي الْمُعْرِينِي الْمُعْرِينِي الْمُعْرِينِي الْمُعْرِينِي الْمُعْرِينِي الْمُعْرِينِي الْمُعْرِينِي الْمِعِينِي الْمُعْرِينِي الْمِعْرِينِي الْمُعْرِينِي الْمُعْرِينِي الْمُعْرِينِي الْمُعْرِينِي الْمُعْرِينِي الْمُعْرِينِي الْمُعْرِينِي الْمُعْرِينِي الْمِعِينِي الْمُعْرِينِي الْمُعْرِينِي الْمُعْرِي الْمِعْرِي الْمِعْرِي الْمِعْرِينِي الْمُعْرِينِي الْمُعْرِينِي الْمُعْرِينِي الْم د مُسَالِية الرَّحْمَ زُالرَّحِيمِ وَٱلْعَصْرِ ١ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْبِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ نَ ترتيبها ١٠٤٠ سُورُ وُ الْهُمْ الْجُهُمُ اللهُ ال بِسْ مِ أُللَّهِ أُلرَّحُمْنِ أُلرَّحِيمِ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ لللَّهِ مَالاً وَعَدَّدَهُونَ لَا لَذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُونَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ وَ أَخْلَدُهُ و اللَّهِ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي ٱلْحُطَمَةِ ٤ وَمَا أَدْرِىٰكَ مَا أَلْحُطَمَةُ ٥ نَارُ أَللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ١ أَلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْدِدةِ (٧) إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّوصَدَةٌ (٨) فِي عُمُدِ مُّمَدَّدة إِ ١ سُنُورَاتُو الْفِيْهِ بِيلِانَ وَ الْمِاسِينَ اللَّهُ الْفِيهِ الْفِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّمِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّّ بشمير أللّه ألرَّحْ مَرَ أَلرَّحِي مِ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ ٱلْفِيلِ ١ أَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ ١٠ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ ٢٠ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِّن سِجِّيلِ ٤ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولِ

عِالنَّالَةُ نَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنِا لِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِا لِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال

سُنُورَلاً، قُرَيْشِرْ) الباتها بسُ مِ اللَّهِ أَلرَّ هُ زَأُلرَّ حِيمِ لِإِيكَ فُرَيْشِ ١ إِلَافِهِمْ رَحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ نَ فَلْيَعْبُدُواْ رَبُّ هَلْذَا ٱلْبَيْتِ اللَّهِ أَلَّذِي ٱللَّهِ عَمُهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفِ (1) المنتسبة الله المناع المناع المنابع ال د مرألله ألرَّ حَمْرُ ألرَّحِيمِ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ۞ فَذَالِكَ ٱلَّذِي يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ( ) وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِين ( ) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ٤ أُلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ( ) أُلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ( ) وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ( ترتيبها ١٥٥ شيورة الركويز، ١٠٥ آياتها ١٥٥ بِسْ مِ أُللَّهِ أُلرَّحْ الرَّحْ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ 🕕 فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرُ 🕦 إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ اللَّهِ

سُنُورَةُ الْهِ الْهِ الْمُؤْرِثُ الْهِ الْمُؤْرِثُ الْهِ الْمُؤْرِثُ الْهِ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ بسُ مِ أُللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ أُلرَّحِيمِ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَلْفِرُونَ ١٠ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ١٠ وَلآ أَنتُمْ عَلِيدُونَ مَآ أَعُبُدُ اللَّهِ وَلآ أَناْ عَايِدٌ مَّا عَبَدُّتُمْ ٤ وَلاَ أَنتُمْ عَلِيدُونَ مَا أَعْبُدُ ٥ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِين 🕦 ترتيبها المُرْبَيِّ البَّصِينِ اللهِ بسْ مِ أُللَّهِ أُلرَّحْ مِ أُللَّهِ أَلرَّحْ مِ أُللَّهِ مِ اللَّهِ الرَّحْ مِ اللَّهِ الرَّحْ مِ ا إِذَا جَاءَ نَصْرُ أُللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿ وَرَأَيْتَ أُلنَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ أُللَّهِ أَفُواجاً ١٠ فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسۡتَغۡفِرُهُ إِنَّهُ وَكَانَ تَوَّاباً ۚ آ ترتيبها ١٥٥ سُبُورَةُ الْمُلْيَنَاكِي ١٥٥ آياتها بسُ مِأْللَّهِ أُللَّهِ أُللَّهِ أُللَّهِ مِلْ

تَبَّتُ يَدَآ أَبِي لَهَبِ وَتَبَّ لَ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالْهُ ووَمَا

كَسَبَ () سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبِ () وَٱمْرَأَتُهُ

حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ٤ فِي جِيدِهَا حَبُلٌ مِّن مَّسَدِ

اعِ البَالدُونَ اللَّهُ اللَّه

ترتيبها و شُورُةُ الْأَنْ لَاصْلِينَ و آياتها سُ مِ اللَّهُ أَلِرَّ خَلَرُ أَلْرَّحِيمِ قُلْ هُوَ أَللَّهُ أَحَــُ أُنَّ اللَّهُ ٱلصَّــَمَدُ ١٠ كَمْ كِلْهُ وَلَـمْ يُولَـدُ آ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وكُفُواً أَحَـدُ كَ الرسيعة الله المنظمة المنطقة ا بِسْ مِ أُللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَكَقِ 🕕 مِن شَرِّمَا خَلَقَ 🕥 وَمِن شَرِّغَاسِق إِذَا وَقَبَ آلَ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّاثَاتِ فِي ٱلْعُقَدِ ٤ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ٥ ترتيبها المُنْ النَّالِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا بسْ مِأْللَّهِ أُللَّهِ أُللَّهِ أُللَّهِ أَلرَّحْكُ أُلرَّحِيهِ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ١ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ١ إِلَهِ ٱلنَّاسِ آلُ مِن شَرِّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَّاسِ (٤) ٱلَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ أَلنَّاسِ 🕛 مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ

### فِهْرِسُ بِأَسْمَاءِ السُّورِ وَبَيَانِ الْمَكِيِّ وَالْمَدَنِيِّمِنْهَا

|       |        |       | ر.يـ نِ          | 25    |             | -00-0 |               |
|-------|--------|-------|------------------|-------|-------------|-------|---------------|
|       | الصفحة | رقمها | السورة           |       | الصفحة      | رقمها | السورة        |
| مكية  | 797    | 79    | العنكبوت         | مكية  | 1           | ١     | الفاتحة       |
| مكية  | ٤٠٤    | ٣.    | السروم           | مدنية | ,           | 7     | البقرة        |
| مكية  | ٤١١    | ۳۱    | لقمان            | مدنية | 0.          | ٣     | آلعمران       |
| مكية  | 210    | 46    | السجدة           | مدنية | ٧٧          | ٤     | النساء        |
| مدنية | ٤١٨    | 77    | الأحزاب          | مدنية | 1-7         | ٥     | المائدة       |
| مكية  | A73    | ٣٤    | سبأ              | مكية  | 124         | ٦     | الأنعام       |
| مكية  | ٤٣٤    | 40    | فاطر             | مكية  | 101         | ٧     | الأعراف       |
| مكية  | 11.    | ۲٦    | یش               | مدنية | 177         | ٨     | الأنفال       |
| مكية  | 227    | ٣٧    | الصاقات          | مدنية | 144         | 9     | التوبة        |
| مكية  | 204    | ٣٨    | $\tilde{\omega}$ | مكية  | ٨٠٧         | 1-    | يونس          |
| مكية  | 201    | 49    | الزمَـر          | مكية  | 177         | 11    | <u>م</u> ــود |
| مكية  | ٤٦٧    | ٤٠    | غافر             | مكية  | 500         | 15    | يوسف          |
| مكية  | ٤٧٧    | ٤١    | فصِّلت           | مدنية | 529         | 15    | الرعد         |
| مكية  | ٤٨٣    | 25    | الشورك           | مكية  | 500         | 12    | إبراهيم       |
| مكية  | 119    | ٤٣    | الزخرف           | مكية  | 777         | 10    | العِجر        |
| مكية  | 197    | ٤٤    | الدخان           | مكية  | 777         | 71    | النحل         |
| مكية  | 199    | ٤٥    | الجاثية          | مكية  | 7.17        | 17    | الإسراء       |
| مكية  | 2.0    | ٤٦    | الأحقاف          | مكية  | 595         | 11    | الكهف         |
| مدنية | 0.4    | ٤٧    | محمد             | مكية  | 4.0         | 19    | مريم          |
| مدنية | 011    | ٤٨    | الفتح            | مكية  | 717         | 5.    | طه            |
| مدنية | 010    | ٤٩    | الحجرات          | مكية  | 777         | 17    | الأنبياء      |
| مكية  | ٥١٨    | 0-    | ق                | مدنية | 446         | 27    | الحبج         |
| مكية  | 05.    | 0)    | الذاريات         | مكية  | 737         | 55    | المؤمنون      |
| مكية  | 770    | 70    | الطهور           | مدنية | 70.         | 52    | النسور        |
| مكية  | 770    | ٥٣    | النجم            | مكية  | 709         | 50    | الفرقان       |
| مكية  | A70    | ٥٤    | القمر            | مكية  | VIV         | 77    | الشعراء       |
| مدنية | 081    | 00    | الرحمان          | مكية  | 777         | ۲۷    | النمل         |
| مكية  | ٥٣٤    | 70    | الواقعة          | مكية  | <b>7%</b> 0 | ۲۸    | القصص         |

|       | الصفحة | رقمها | السورة   |       | الصفحة | رقمها | السورة     |
|-------|--------|-------|----------|-------|--------|-------|------------|
| مكية  | 091    | Γ٨    | الطارق   | مدنية | ٥٣٧    | ٥٧    | الحديد     |
| مكية  | 091    | ۸٧    | الأعلى   | مدنية | 730    | ٨٥    | المجادلة   |
| مكية  | 290    | ۸۸    | الغاشية  | مدنية | 010    | 09    | الحشر      |
| مكية  | 095    | 19    | الفجر    | مدنية | 019    | 7.    | الممتحنة   |
| مكية  | 092    | 9.    | البلد    | مدنية | 001    | 11    | الصف       |
| مكية  | 090    | . 91  | الشمس    | مدنية | 004    | 75    | الجمعة     |
| مكية  | 090    | 78    | الليل    | مدنية | 002    | 71    | المنافقون  |
| مكية  | 097    | 98    | الضحي    | مدنية | 007    | 72    | التغابن    |
| مكية  | 097    | 92    | الشرح    | مدنية | 00/    | 70    | الطلاق     |
| مكية  | 097    | 90    | التين    | مدنية | ٥٦٠    | דר    | التحريم    |
| مكية  | 094    | 97    | العلق    | مكية  | 750    | ٦V    | المُلكُ    |
| مكية  | 100    | 97    | القدر    | مكية  | ٥٦٤    | ٦٨    | القيام     |
| مدنية | 091    | 9,4   | البينة   | مكية  | ۲۲٥    | 79    | الحاقة     |
| مدنية | 099    | 99    | الزلزلة  | مكية  | ۸۲٥    | ٧.    | المعارج    |
| مكية  | 099    | 1     | العاديات | مكية  | ٥٧٠    | ٧١    | سنوح       |
| مكية  | 7      | 1-1   | القارعة  | مكية  | ٥٧٢    | ٧٢    | الجن       |
| مكية  | 1      | 7-5   | التكاثر  | مكية  | ٥٧٤    | ٧٣    | المزّمّل   |
| مكية  | 1-1    | 1.4   | العصر    | مكية  | oVo    | ٧٤    | المدّثر    |
| مكية  | 7-1    | 1-2   | الهمزة   | مكية  | ٥٧٧    | Vo    | القيامة    |
| مكية  | 7-1    | 1.0   | الفيل    | مدنية | ٥٧٨    | ٧٦    | الإنسان    |
| مكية  | 7-5    | 1-7   | قريش     | مكية  | ٥٨٠    | VV    | المرسلات   |
| مكية  | 7-5    | 1-7   | الماعون  | مكية  | 7,0    | V۸    | النبأ      |
| مكية  | 7-5    | 1-4   | الكوثر   | مكية  | ۳۸٥    | ٧٩    | النازعات   |
| مكية  | 7.1    | 1-9   | الكافرون | مكية  | ٥٨٥    | ۸-    | عبس        |
| مدنية | 7-1    | 11-   | النصر    | مكية  | ۲۸٥    | ۸١    | التكوير    |
| مكية  | 7.8    | 111   | المسد    | مكية  | ٥٨٧    | 78    | الانفطار   |
| مكية  | 7-2    | 115   | الإخلاص  | مكية  | ٥٨٧    | ۸۳    | المطفِّفين |
| مكية  | 7-2    | 117   | الفلق    | مكية  | ٩٨٥    | ٨٤    | الانشقاق   |
| مكية  | 7-2    | 112   | الناس    | مكية  | 09.    | ٨٥    | البروج     |

でおけていていていているとうとうとうできているとうできているとうで

はないかられていまれていまっているというというというだというというだられているとう

THE THIS THIS THIS THIS THIS THIS SLIKE SLIKE SE

ب

# و الما المود

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْداً يُوافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزيدَهُ ، يَارَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُكَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمٍ سُلْطَانِكَ، اللَّهُمَّ صَلّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ ، الَّذِي نُزّلَ عَلَيْهِ الْفُرْقَانُ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً ، وَعَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَمَنْ شَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ، وَبَلَّغَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا بِالْقُرْءَانِ الْعَظِيمِ، وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَاماً وَنُوراً وَهُدىً وَرَحْمَةً ، اللَّهُمَّ ذَكِّرْنَامِنْهُ مَا نُسِّينَا ، وَعَلِّمْنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا، وَارْزُقْنَا تِلَا وَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، وَاجْعَلْهُ لَنَاحُجَّةً يَوْمَ لِقَائِكَ يَارَبُ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ قُلُوبِنَا، وَنُورَصُدُودِنَا، وَجَلَاءَ أَحْزَانِنَا، وَذَهَابَهُمُومِنَا، رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآإِن نَّسِينَآ أَوْأَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَاتَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْراً كَمَاحَمَلْتَهُ,عَلَىٱلَّذِينَ

مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَابِهِ . وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفرُ لَنَاوَٱرْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَلْنَا فَٱنصُرْنَاعَلَىٱلْقَوْمِٱلْكَافِرِينَ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنَامِنَ ٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً. رَبَّنَاهَبُ لَنَامِنُ أَزُوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا . اللَّهُمَّ حَيِّبُ إِلَيْنَا ٱلْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِ قُلُوبِنَا، وَكَيرَهُ إِلَيْنَا ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ وَٱجْعَلْنَا مِنَ ٱلرَّاشِدِينَ. رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَاشِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَان وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاَّ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ. اللَّهُمَّ أَصْلِحُ لَنَا دِينَنَا الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِنَا، وَأَصْلِحْ لَنَا دُنْيَانَا الَّتِي فِيهَا مَعَاشُ نَا ، وَأَصْلِحْ لَنَا آخِرَتَنَا الَّتِي فِيهَا مَعَادُنَا، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لَنَا فِي كُلِّ ضَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لَنَامِنُ كُلِّ شَيِّ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا بِالْقُرُءَانِ الْعَظِيمِ ذَاكِرِينَ، وَبِهِ عَامِلِينَ، وَلِلنَّعْمَاءِ شَاكِرِينَ وَفِي الضَّرَّاءِ صَابِرِينَ، وَلِلْفَرَائِضِ مُؤَدِّينَ، وَبِالْآشَارِ لِلنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْتَدِينَ وَمُهْتَدِينَ

وَبِالْأَغُمَالِ مُخْلِصِينَ، وَبِالْآيَاتِ مُوقِنِينَ، وَلِلْإِخْوَانِ مُحْسِنِينَ وَبِالطَّاعَاتِ آمِرِينَ، وَعَنِ الْمَعَاصِي زَاجِرِينَ، وَبِالْقِسُطِ قَائِمِينَ وَبِالنَّهَارِصَائِمِينَ، وَبِاللَّهْلِ قَائِمِينَ، وَبِالْجِنَانِ فَاثِرِينَ، وَإِلَّهُ وَجُهِكَ الْكَرِيعِ نَاظِرِينَ.اللَّهُمَّ ارْزُقُنَا الْفَهْمَ لِأَخْذِ الْحَلَالِ وَاجْتِنَابِ الْحَرَامِرِ، وَارْزُقْنَا الْإِخْلَاصَ وَالْيَقِينَ وَالْمُرَاقَبَةَ عَلَى الدَّوَامِ، وَحَسِّنْ بِالْقُرْءَانِ أَخْلَاقَنَا، وَنَوِّرْبِهِ قُبُورَنَا، وَاسْتُرْ بِهِ عَوْرَاتِنَا ، وَأَصْلِحْ بِهِ ذَاتَ بَيْنِنَا ، وَأَلِّفْ بِهِ بَيْنَ قُلُوبِنَا ، وَانْصُرْنَا بِهِ عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنَا ، اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ لَنَا شَافِعاً مُعِيناً. اللَّهُمَّ لَا تَدَعُ لَنَا ذَنْباً إِلَّا غَفَرْتَهُ ، وَلَا هَمّاً إِلَّا فَرَّجْتَهُ ، وَلَا كَرْباً إِلَّا نَقَسْتَهُ وَلَاضُرًا إِلَّا كَشَفْتَهُ، وَلَاعَيْباً إِلَّاسَ تَرْبَتُهُ، وَلَاعَسِيراً إِلَّا يَسَّرْتَهُ وَلَا مَرِيضاً إِلَّا شَفَيْتَهُ ، وَلَاضَآ لَّا إِلَّا هَدَيْتَهُ ، وَلَا دَيْناً إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَاعَدُواً إِلَّاخَذَلْتَهُ ، وَلَاحَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَنَافِيهَا صَلَاحٌ وَلَكَ فِيهَا رِضاً إِلَّا قَضَيْتَهَا يَارَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ الْطُفْ بِعَبْدِكَ السُّلْطَانِ الْمُعَظَّمِ حاج حسن البلقيه معزّالدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمرعلي سيف الدين

سعدالخيروالدين،سلطان دان يغد ڤرتوان ن ڬارا بروني دارالسلام، وَوَقِقُهُ لِصَالِحِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَحَبِّبُهُ إِلَى رَعِيَّتِهِ. اللَّهُمَّ احْفَظْهُ فِي نَفْسِهِ وَارْحَمْ وَالْدَيْهِ وَاحْفَظْ أَهْلَهُ وَأُولَادَهُ وَإِخُوتَهُ وَبِلَادَهُ، وَصُنْ أَتْبَاعَهُ وَوُزَرَاءَهُ وَأَجْنَادَهُ، وَانْصُرْهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ وَأَعْدَاءِ الدِّينِ، وَوَفِّقُهُ لِإِزَالَةِ الْمُنْكَرَاتِ، وَإِظْهَارِ الْمَحَاسِنِ وَأَنْوَاعِ الْخَيْرَاتِ، وَزِدِ الْإِسْلَامَ بِسَبَيِهِ ظُهُوراً. اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِمَشَا يِخِنَا وَلِمَنْ حَضَرَنَا وَلِمَنْ غَابَ عَنَّا ، وَاجْعَلِ اللَّهُمَّ آخِرَ كَلاَمِنَا مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا شَهَادَةً أَن لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ اللَّهِ، اقْبِضْ نَاعَلَيْهَا عِنْدَ انْقِضَاءِ آجَالِنَاغَيْرَ فَاتِنِينَ وَلَامَفْتُونِينَ وَلَاضَالِّينَ وَلَامُضِلِّينَ، أَنْتَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

رَبَّنَآءَاتِنَافِ الدُّنْيَاحُسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّارِ.
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.
سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

### بسم الله الرحمن الرحيم تعريف بفكرة تلوين المصحف الشريف وأهمّيتها

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على أشرف المرسَلين، سيِّدنا محمدٍ وعلى آله وصَحبه أجمعين، وبعد:

فبحمد الله تعالى تمَّ طبع هذا المصحف الشريف على رواية شعبة عن عاصم لأوَّل مَرَّة في تاريخ طباعة المصاحف الشريفة، وتَمَّ فيه أيضاً تَنفيذ فكرة الضبط الملوَّن للمرَّة الثانية، بعد أن نُفِّذَتْ \_ في طبعة سابقة \_ على المصحف المطبوع برواية حفص، والتي تُعنى عنايةً خاصَّةً بتمييز الرسم القرآنيّ (العُثمانيّ) عمًّا عداه مَّا أضافه العلماءُ تيسيراً للقراءة.

ولقد كانت كتابة القرآن الكريم في العهد الأوَّل للإسلام مقتصرةً على الكلمات القرآنيَّة فقط، خاليةً من الضبط والشكل وغيرهما من الأشياء المساعدة على القراءة، والتي ألحقها العلماء فيما بعد إعانةً لعامَّة المسلمين على أداء القراءة الصحيحة، وتفادياً من الوقوع في الخطإ أثناء تلاوة الكتاب المعظَّم.

وقد نَصَّ كثيرٌ من العلماء على منع إلحاق أيّ شيء أجنبيّ عن كلمات القرآن إلا لضرورة مُلِحَّة ، واشترَطوا أن تُكتَب هذه الإلحاقات بألوان مُخالِفة لِلَونِ مداد الكلمات القرآنيَّة ؛ حتَّى يُعْرف الأصلُ من الفرع ، وكان هذا الأمر مُتعذِّراً عند بداية اكتشاف عملية الطباعة ، فلم يَتيسَّر طباعةُ المصاحف الشريفة إلَّا بالمداد الأسود ، أمَّا الآن فقد تَقدَّمت الطباعة - بحمد الله تعالى - تَقدُّماً كبيراً ، وأصبح من السهل إخراج المصاحف الشريفة مُلوَّنة .

وقد استعملتُ هنا عِدَّةَ ألوان على قاعدةٍ عِلميَّة ثابتة:

فاللون الأسود: للرسم القرآنيّ، أي كلمات القرآن المجرَّدة من النقط والشكل. واللون الأزرق: لعلامات الوقف: (م)، (₺)، (٤)، (ம)، (ம)، (ك).

ولبعض العلامات التي تُبيِّن حكم كلمات مُعيَّنة في الوقف ، كالكسرة الزرقاء في نحو: ﴿ يُحْيِ ﴾ ، والخطّ الأزرق في نحو: ﴿ يُسُوكَ ﴾ ، و﴿ رِءًا ٱلْقَمَرَ ﴾ ، وسيأتي بيان ذلك في مُصطلحات الضبط.

واللون الأخضر: للنقطة المبيّنة لكيفيَّة الابتداء بهمزة الوصل (٠).

ولهمزة القطع التي تُبدَل في الابتداء حرف مدّ، في نحو: ﴿ إَثْتُوفِي ﴾. وكذا للأمور التنظيميَّة والإرشاديَّة، وهذا الأخضر درجتان:

الأخضر الثقيل التركيز: لأسماء السُّور، وترتيبها، وعدد آياتها، وأرقام الآيات والأجزاء والأحزاب والأنصاف والأرباع، والسجدات، والسكتة، والإطار الخطِّيّ المحيط بالصفحة، وأرقام الصفحات.

الأخضر الخفيف التركيز: للإطار السميك المحيط بالصفحة، والدوائر المحيطة بأرقام الآيات، والدوائر الدالَّة على بداية الأرباع، والقُبَّة المحيطة بالأجزاء والأحزاب والأنصاف والأرباع، والسجدات، والسكتة، وخطّ تحديد مُوجِب السجدة، والمئذنة الدالَّة على موضع السجدة.

واللون الأحمر: لِمَا أُضيف إلى الكلمات القرآنيَّة لبيان كيفيَّة اللفظ بها - غير ما تقدَّم - ويشمل ذلك: نقاط الحروف المعجَمة، والحركات الثلاث، والسكون، والتنوين، والشَّدَّة، وعلامة المدّ، وعلامة همزة الوصل، وعلامة زيادة الحروف، وعلامة زيادة الألف وصلاً، وعلامة الإمالة، وعلامة الإشمام، وعلامة السكت، وهمزة القطع، والكاف الصغيرة التي فوق الكاف المتطرَّفة، والحروف المحذوفة

من رسم بعض الكلمات مع وجوب النطق بها، والحروف المنطوقة بدلاً من المرسومة، وصلة هاء الضمير، وميم القلب، ونون التقاء التنوين بساكن.

كما استعمل الخطّ الأحمر الخفيف لبيان الكلمات التي فيها خلاف بين حفص وشعبة، وسيأتي تفصيل ذلك في مُصطلحات الضبط.

ولم أُفرِّق في اللون بين نقط الإعجام وضبط الإعراب وما أُلحق به ؛ إذ صورةُ كُلِّ كَفيلة بالتفريق ، وقد جعلتُ جميعَها بغير الأسود تنبيهاً على زيادتها عن أصل الرسم القرآنيّ ؛ إذ المقصود من التلوين في هذا المصحف حما تقدَّم - هو إظهار الرسم القرآنيّ على صورته الأصليَّة التي كُتب بها في العهد الأوَّل دون ما

استُحدث بعد ذلك.

ولم يكن عملي في هذا المصحف مقتصراً على عمليَّة التلوين فحسب؛ فقد عمدتُ أوَّلاً وقبل التلوين إلى الكلمات القرآنيَّة كلمة كلمة: فعدَّلتُ ما ظهَر من ملاحَظات على الطبعات السابقة، وقمتُ بتحسين شكل الحروف الضعيفة باستبدالها بأُخرى جيِّدةٍ من خطّ الكاتب نفسه، حفظه الله، وأبعدتُ الحروف الشديدة القرب عن بعضها، وقرَّبتُ الحروف الكثيرة البعد في الكلمة الواحدة إلى بعضها باعتدال، وفصلتُ بين كلّ كلمة وأُخرى بمسافة معتبرة، واستبدلتُ جميع الحركات والعلامات والنقاط التي لا تبدو جيَّدة، أو كانت طويلة بلا داع، أو قصيرة، أو كبيرة، أو صغيرة، بأُخرى حسنة الشكل، ملائمة الحجم والطول للحرف التي هي له، وجعلتُ كُلاً منها في مكانه الصحيح من الحرف؛ فلا هي

قَبِلَه و لا يَعِدَه ، وجعلتُ كلّ حركة أو علامة مُتعلِّقة بالحرف الخاصّ بها فقط فلا

تتعدَّاه إلىٰ حرفِ مُجاور، ووضعتُ علامات الوقف في مكانها الصحيح فوق

الحرف الأخير الموقوفِ عليه من الكلمة ، وهي كُلّها أمور مهمَّة ، أحمدُ اللهَ\_ تعالىٰ\_أن وَقَقني لعملها قبل الشروع في التلوين .

وتتلخُّص فائدة هذا العمل في ما يلي:

- إبراز الرسم القرآنيّ (العُثمانيّ) باختصاصه باللون الأسود دون غيره، فيسهُل على كلّ إنسان - باختلاف لون الكتابة - أن يفرِّق بينه وبين ما أُلحقَ به.

- السلامة من الوقوع في الحَرَج الشرعيّ؛ إذ قد أفتى عددٌ من العلماء بعدم جواز إضافة شيء أجنبيّ عن حروف القرآن الكريم إلّا بلون مُخالف.

معرفة فضل الله على هذه الأُمَّة المحمَّديَّة من خلال العلماء الأفذاذ الذين سهَّلوا قراءة القرآن بما التكروه من العلامات المساعدة على ذلك.

- تجنيب الكثير من عامَّة المسلمين الوقوع في خطإ إدخال ما ليس من القرآن فيه ؛ فإنَّ عدداً غير قليل من عوام المسلمين قد أد خلوا في قراءتهم للقرآن أسماء السُّور ، وعدد آياتها ، وكونها مكيَّة أو مدنيَّة ، وعلامات الوقف ؛ ظناً منهم أنَّها من القرآن لِاتِّحاد الجميع في اللون في الطبعات غير الملوَّنة ، والله تعالى أعلم .

نسأل اللهَ أن يَتقبَّل منَّا هذا العملَ المبارك، وأن يَجزيَ بالخير كلَّ مَن أعان على خدمة ونشر القرآن الكريم في كلّ زمان ومكان.

ويُشرِّفني في هذا المقام أن أتوجَّه بفائق الشكر وعظيم العرفان لجلالة السلطان المبجَّل الحاج حسن البلقيه معز الدين والدولة ، سلطان دولة بروني دار السلام على كريم اهتمامه بالقرآن الكريم ودعمه الدائم له ، والذي كان له كبير الأثر في إنجاز العديد من الأعمال القرآنيَّة المباركة في عصر جلالته الزاهي ، نسأل الله أن يُعظم له الأجر ، وأن يديم عطاء وللقرآن الكريم ، وعلوم الشريعة المطهرة ،

وللإسلام والمسلمين جميعاً.

ولا يفوتني أيضاً أن أشكر كلَّ مَن ساهَم في إتمام هذا العمل، وأخصُّ منهم السادة المسؤولين والعاملين بالمطبعة الوطنيَّة ببروني دار السلام، ومعهد تحفيظ القرآن الكريم.

وبالله التوفيق والهداية . وصلى اللهُ وسلَّم على سيِّدنا محمدٍ وعلى آله وصَحبِه أجمعين، والحمدُ لله ربِّ العالمين .

خادم القرآن الشريف د. أشرف محمد فؤاد محمد أمين طلعت المصريّ بروني دار السلام ١٤٢٧ هـ = ٢٠٠٦ م

\* \* \*

### بسم الله الرحمن الرحيم التعريف بهذا المصحف الشريف

كُتِبَ هذا المصحفُ الشريفُ وضُبطَ على ما يُوافِقُ روايةَ الإمام أبي بكر شُعبةَ بنِ عَيَّاشُ الكوفيِّ الحنَّاط (ت ١٩٣ه) ، عن الإمام عاصم بن أبي النَّجُود الكوفيِّ التابعيِّ (ت ١٩٧ه) ، عن التابعيِّ الكبير زِرِّ بن حُبيش (ت ٨٢ه) ، عن ثلاثة من الصحابة الأجلَّاء: عبد الله بن مسعود الهُذليِّ (ت ٣٣هـ) وعثمان بن عفَّان القُرشيِّ (ت ٣٥هـ) وعليٌ بن أبي طالب الهاشميِّ (ت ٤٠هـ) ، رضي اللهُ تعالى عنهم ، عن الرسول المُصطفى والنبيِّ المُجتبى سيِّدنا مُحمَّدِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

ورواية «شُعبة » المثبّة في هذا المصحف من طريق الإمام أبي زكريًا يحيى بن آدم الصَّلْحيّ (ت ٢٠٣هـ) عنه، وهو طريق قصيدة «حرز الأماني ووَجْه التهاني » في القراءات السبع (المعروفة بالشاطبيَّة)، من نظم الإمام المقرئ أبي محمد القاسم بن فيرُّه الشاطبيّ (ت ٥٩٠هـ)، وطريق أصلِ هذه القصيدة وهو كتاب «التيسير » في القراءات السبع للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الدانيّ الأندلسيّ (ت ٤٤٤هـ).

وقد أُخِذَ هجاء هذا المصحف ممّا رواه علماء الرسم عن المصحف الكوفيّ، وغيرِه من المصاحف التي بَعَثَ بها الخليفة الراشد عثمان بن عفّان \_ رضي الله تعالى عنه من المصاحف التي بَعَث بها الخليفة الراشد عثمان بن عفّان \_ رضي الله تعالى عنه المن بقيّة الأمصار، والمصحف الذي جعله لأهل المدينة، والمصحف الذي اختص به نفسه، ومن المصاحف المنتسخة منها، وقد رُوعي في ذلك ما نقله الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الدانيّ (ت 333 هـ)، والإمام أبو داود سليمان بن نجاح الأندلسيّ (ت 837 هـ)، مع ترجيح ما نقله الإمام أبو داود عند الاختلاف غالباً، على ما حقّقه الإمام محمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم الأمويّ الشّريشيّ المعروف بالخرّاز (ت ٧١٨هـ) في منظومته «مَوْرِد الظمآن»، وما قَرَّرتُه شروحُها، خاصَّة شرح العلّامة أبي محمد عبد الواحد بن أحمد بن عليّ بن عاشر الأندلسيّ (ت ١٠٤٠هـ) المسمّى «فتح المنّان»

ومختصره للأستاذ إبراهيم بن أحمد المارغنيّ التونسيّ (ت ١٣٤٩هـ) المسمَّىٰ « دَليل الحَيران على مَورد الظمآن »، وغيره من شروح «المورد» و «العقيلة»، وقد يؤخذ بما نقله غير هؤلاء من الأئمة المحقِّقين كالعلَّامة البَلنْسيّ عليّ بن محمد (ت ٥٦٤هـ). وقد كُتبَ هذا المصحفُ الشريف تَبعاً لرسم « المصحف الكوفيّ » إلَّا في المواضع التي وافقتْ فيها رواية شُعبة غير « المصحف الكوفيّ » تحقيقاً، فكُتبتْ هذه المواضع تَبعاً للمصحف اللوقي » في الانبياء ٤، و ﴿ قَالَ كُمْ ﴾

وقد أُخذَتْ طريقةُ ضبطِ هذا المصحفِ مَّا قَرَّرَه علماءُ الضبط كالدانيّ وأبي داود وغيرِهما، على حسب ما وَرَد في كتاب «الطِّراز على ضبط الخَرَّاز » للعلَّامة أبي عبد الله محمد بن عبد الله التَّنسيّ (ت ٨٩٩هـ)، مع الأخذ بعلامات الخليل بن أحمد

و﴿ قَالَ إِن ﴾ في المؤمنون ١١٢ ، ١١٤ ، و﴿ يَعِبَادِيَ لَا خَوْفٌ ﴾ في الزخرف ٦٨ .

وأتباعه من المشارقة، مع بعض الإضافات والتعديلات التي سيأتي بيانُها لاحقاً. واتبعت في عَدِّ آياتِه طريقة الكوفيين، المسندة إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُّلميّ (ت ٧٤هـ)، عن الخليفة الراشد عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، على حسب ما وَرَدَ في كتاب: « البيان في عَدِّ آي القرآن » للإمام أبي عمرو الدانيّ،

ومنظومة «ناظِمَة الزُّهُر في عَدَّ آي السُّور» للإمام الشَّاطبيَّ، وشروحها، وغير ذلك من الكتب المدوَّنة في عِلم الفَواصِل، وآيُ القرآنِ على العدد الكوفيّ ٦٣٣٦ آية.

النَّفع ، في القراءات السَّبع » للعلَّامة أبي الحَسن عليّ بن محمد النُّوريّ الصَّفاقُسيّ (ت١١١٨هـ)، ومن كتاب « إرشاد القُرَّاء والكاتبين إلى رسم وضبط الكتاب المبين » للعلَّامة أبي عيد رضوان بن محمد المخللاتي المصريّ (ت١٣١١هـ)، ومن شرحه

وأُخذَ بيانُ أوائل أجزائه الثلاثين، وأحزابه الستِّين، وأرباعها، من كتاب: « غَيث

للعلامة ابي عِيد رصوان بن محمد المحلابي المط على منظومة « ناظمَة الزُّهْر » للإمام الشاطبيّ .

ويُلاحَظ أنَّ عَدُداً من أوائل هذه الأجزاء والأحزاب والأرباع وقَع فيه خلافٌ بين

العلماء، وبعض هذه المواضع المثبتة في هذا المصحف كان الأولى فيها غير ما أُثبِتَ ؛ لكونها في وسط قصَّة، أو لتعلُّقها الشديد بما قبلها أو بعدها، لكن لمَّا اعتاد الناسُ في وقتنا الحاضر اتَّباعَ هذه التجزئة فقد تُرِكَتْ على حالها دون تغيير ، إلَّا أنَّه أمر جَدير بالاعتبار، يَحتاج إلى إعادة نظر من السادة العلماء المسؤولين عن مراجعة وطباعة المصاحف في العالم الإسلامي، واللهُ الموفِّق.

وأُخِذَ بيانُ مَكِّيهِ ومَدَنيه ( في فهرس السُّور الملحَق بآخِر المصحف ) من كتب التفسير والقراءات وعلوم القرآن ، مع إثبات الراجح من أقوال العلماء دون الإشارة إلى ما وقع من خلاف في بعضها .

وأُخِذَ بيانُ سَجداتِه من كتب الحديث والفقه، دون التعرُّض أيضاً للخلاف الوارد في بعضها .

وأُخِذَ بيانُ وقوفِه من كتب الوقف والابتداء وكتب التفسير والقراءات ، مع تعديل بعض المواضع التي طُبعتْ عليها المصاحف برواية حفصٍ لِتُلاثم رواية شُعبة ، وتعديلِ مواضع أُخرىٰ غير موافقة للوقف المختار عند العلماء ، وهو أمرٌ جديرٌ بالاعتبار أيضاً ، فكثيرٌ من مواضع الوقف في المصاحف المطبوعة تحتاج إلىٰ إعادة نظر من قبل السادة العلماء لاختيار ما يتلاءم مع معانى الآيات الكريمة ، واللهُ الموفّق .

#### اصطلاحات الضبط والتلوين

رُوعي في هذا المصحف إظهارُ رواية شُعبة بوضع خطّ تحت الكلمات التي خالف فيها حفصاً:

فإن كان حكمُ الكلمة ثابتاً وصلاً ووقفاً ، نحو : ﴿ رَؤُفٌ ﴾ ، وُضِعَ خطّ بالأحمر تحت الكلمة .

وإن كان الحكمُ ثابتاً وصلاً فقط، نحو إدغام: ﴿ يِسَ اللَّهُ وَٱلْقُرْءَانِ ﴾، وُضعَ خطّ بالأحمر تحت الكلمة ـ أيضاً ـ مع التنبيه على حكمها في آخر المصحف تحت عنوان: « تنبيهات خاصّة برواية شُعبة ».

وإن كان حكمُ الكلمة يَظهرُ في الوقف فقط \_ وذلك في إمالة: ﴿ سُوكَ ﴾ في طه [٥٨]، و﴿ سُدىً ﴾ في طه [٥٨]، و﴿ سُدىً ﴾ في القيامة [٣٦] \_ وُضِعَ الخطّ بالأزرق تحت الكلمة، ونُبِّه على الخكم في التنبيهات أيضاً.

وإن كان بالكلمة الواحدة حكمان أحدهما وصلاً ووقفاً والآخر وقفاً فقط\_وذلك نحو إمالة ﴿ رِءَا ٱلْقَمَرَ ﴾ في سورة الأنعام ٧٧ ـ وُضِعَ جزء من الخطّ بالأحمر وجزء بالأزرق لبيان الحكمين، مع التنبيه على ذلك أيضاً آخِرَ المصحف.

وإن كان الحكمُ في كلمتين متتابعتين وُضِعَ خطّ بالأحمر تحت كلِّ كلمة منهما مَفصولاً عن الآخر ببياض، وذلك نحو: ﴿ جُرُفٍ هِارٍ ﴾ ، إلَّا إذا كان الحكمُ في إحك الكلمتين مُترتِّباً على حكم الأخرى، على تَنوُّع ذلك ؛ بأن كان مثلاً من ناحية الإعراب، أو الغيب، أو الخطاب، أو بسبب حدوث حكم تجويدي جديد يُؤثِّر على لفظ الكلمة، فحينئذ يُوضَع خط واحد تحت الكلمتين جميعاً دون فاصل لبيان تَعلُق حكم الكلمتين ببعضهما، وذلك نحو: ﴿ مُوهِنُ كَينَهُ في سورة الأنفال ١٨ ؛ فإن ﴿ كَينَهُ منصوبٌ على الأنبياء ٤ على أنَّه مفعول لاسم الفاعل ﴿ مُوهِنُ ﴾ ، وقراءة شُعبة: ﴿ قُل رَقِ ﴾ في الانبياء ٤

على الامر أدَّىٰ إلىٰ إدغام لام ﴿ قُل ﴾ في راء ﴿ رَقِى ﴾ فأصبح اللفظُ بِراء مُشدَّدة وصلاً بعد أن كانت مُخفَّفةً على قراءة ﴿ قَالَ رَبِّى ﴾ على الخبر ، وكذا قراءة شُعبة : ﴿ سَكَسِلا ﴾ في الإنسان ٤ بالتنوين أدَّىٰ إلىٰ إدغامه في الواو من ﴿ وَأَغْلَلا ﴾ ، فخالطت الغُنَّةُ صوت الواو وصلاً بعد أن كانت واواً خالصةً على قراءة : ﴿ سَكَسِلا وَاعْلَىٰ ﴾ ، وخلا من الامثلة كثير . وأَغْلَلا ﴾ بغير تنوين . وغير ذلك من الامثلة كثير . وكذلك إذا جاءت الكلمةُ الثانيةُ أولًى سطرٍ جديد ، وذلك في نحو : ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحَ وَكُلُكُ إِذَا جاءت الكلمةُ الثانيةُ أولًى سطرٍ جديد ، وذلك في نحو : ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحَ وَكُلُ مُا لَم يُوضَع تحتَه خطٌ فشُعبةُ مُوافقٌ لحفصٍ فيه ، أو مُوافقٌ لأحد الوجهين عنه وهي مواضعُ قليلةٌ سيأتي بيانُها لاحقاً تحت عنوان : « تنبيهات خاصَّة برواية شُعبة » . ووضعُ رأس صاد صغيرة حمراء ( \* ) فوق « ألف الوصل » تَدَلُّ على سقوط هذه الألف وصلاً :

فإذا امتنَع الابتداءُ بهذه الألف بأنْ سُبِقَتْ بحرف في نحو: ﴿ فَأَصْبِرْ ﴾ ، ﴿ وَٱللَّهُ ﴾ ، و ﴿ إِللَّهُ ﴾ ،

وإذا أمكن الابتداءُ بألف الوصل بأنْ وَقَعَتْ في أوَّلِ الكلمة قُرِنَتْ بنقطةٍ خضراءَ لبيان كيفيَّة الابتداءِ بها:

فإن كانت يُبتدأ بها مفتوحة وُضِعَتِ النقطةُ فوق ألف الوصل، في نحو: ﴿ أَللَّهُ ﴾، و﴿ أَلْحَمْدُ ﴾، و﴿ أَلْكَنَ ﴾ .

وإن كانت يُبتدأ بها مكسورة وُضِعَتِ النقطةُ تحت الالف، في نحو: ﴿ إَنفِرُوا ﴾، و﴿ إَرْتَضَىٰ ﴾، و﴿ إَبْنُ ﴾، و﴿ إَشْتِكْبَاراً ﴾.

وإن كانت يُبتدأ بها مضمومة وُضِعَتِ النقطةُ أمام الألف، في نحو: ﴿ أَنظُرُوا ﴾، و﴿ أَدْعُ ﴾، و﴿ أَضُطُرٌ ﴾.

- لُوِّنَتُ همزةُ القطع باللون الأحمر في جميع مواضعها من هذا المصحف، إلَّا إذا وَقَعَتْ ساكنة بعد همزة وصل في نحو: ﴿ أَوُّتُمِنَ ﴾ و﴿ إَثْتُونِي ﴾ و﴿ إَثْتُونِي ﴾ و ﴿ أَثْتُونِي ﴾ و ﴿ أَثْتُونِي ﴾ و ﴿ أَثْتُنَا ﴾ ، فإنَّها لُوِّنَتْ بالأخضر للدلالة على إبدالها حرف مدٍّ من جنس حركة همزة الوصل قبلها عند الابتداء بهذه الكلمات ونظائرها.

- ووضعُ كسرة زرقاء تحت الياء المتطرِّفة رسماً من بعض الكلمات يعني إثبات ياء ساكنة بعد هذه الكسرة وقفاً، سواء كانت هذه الياء محذوفةً وصلاً في نحو: ﴿ لَمُحُي الْمُوفَى ﴾ و﴿ أَنتَ اللَّمُوفَى ﴾ و﴿ أَنتَ اللَّهُ مُن نحو: ﴿ يُحْيِء وَيُمِيثُ ﴾ و﴿ أَنتَ وَلَيْمِيثُ ﴾ و﴿ أَنتَ وَلَيْمِيثُ ﴾ و﴿ أَنتَ وَلَيْمِيثُ ﴾ وَ أَنتَ على كلّ الأمثلة المذكورة ونظائرها بإثبات الياء.

\_ ووضعُ الصفر المستدير (٠) فوق حرف علَّة يَدلُّ على زيادة ذلك الحرف، فلا يُنطق به في الوصل ولا في الوقف، نحو: ﴿ يَتْلُواْ ﴾ و﴿ أَوْلَكَيْكَ ﴾ و﴿ مِن نَبَّإِي ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ و﴿ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِ ﴾ .

\_ ووضع الصفر المستطيل القائم (٥) فوق ألف: ﴿ لَكِكَنّا هُوَ ﴾ في الكهف [٣٨]، وألف ﴿ أَنَا ﴾ حيث وَقَعَتْ قبل مُتحرِّك، يَدلُّ على زيادة هذه الألف وصلاً لا وقفاً، نحو: ﴿ أَنَا خَيْرٌ ﴾، فإن وَقَعَتْ قبل ساكن لم تُوضع هذه العلامة، نحو: ﴿ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ﴾ وإن كان حكمها مثل التي بعدها مُتحرِّك في أنَّها تَسقطُ وصلاً وتَثبتُ وقفاً لِعدم تَوهُم شُوتها وصلاً

\_ ووضعُ هذا الشكل المعيَّن ( \* ) بين الميم والنون من ﴿ لاَ تَأْمَنناً ﴾ في سورة يوسف [ ١١] يَدلُّ على الإشمام ، وهو ضمُّ الشفتين كمَن يُريدُ النطقَ بضمَّة ؛ إشارة إلى أنَّ الحركة المحذوفة ضمَّة ، من غير أن يَظهرَ لذلك أثرٌ في النطق.

وقد وُضعَ هذا الشكلُ أيضاً فوق الدال من: ﴿ لَكَنْيِهِ ، ﴾ و﴿ لَكْفِي ﴾ \_ كلاهما في الكهف ٢ ، ٧٦ \_ للدلالة على إسكان الدال وإشمامها الضمّ ؛ لبيان أصل حركتها.

\_ ووضعُ نقطة حمراء كبيرة تحت الحرف المفتوح مع تجريده من فتحته ، يعني إمالةً فتحة هذا الحرف نحو الكسرة ، وإمالة الألف بعدها إن وُجِدَتْ \_ نحو الباء ، إمالةً كبرى ، وذلك نحو : ﴿ أَعْمِىٰ ﴾ ﴿ رِءاهُ ﴾ ﴿ رِءاهُ ﴾ ﴿ رِءاهُ ﴾ ﴿ رِءاهُ ﴾ ﴿ رَءاهُ ﴾ ﴿ اللهَ مُسَ ﴾ ﴿ الّر ﴾ ﴿ أَدْرِبْكَ ﴾ .

\_ ووضعُ رأس خاء صغيرة غير منقوطة ( \* ) فوق أيّ حرف يكدلُّ على سكون هذا الحرف، وعلى أنَّه مُظهَر، نحو: ﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ ﴾، ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتُ ﴾، ﴿ أَوَعَظْتَ ﴾ الحرف، وعلى أنَّه مُظهَر، نحو: ﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ ﴾، ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتُ ﴾، ﴿ أَوَعَظْتَ ﴾ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ ﴾ . واستُثني من ذلك «حروف المدّ» الثلاثة \_ وهي: الألفُ ولا تكون إلّا

ساكنة ولا يكونُ ما قبلها إلَّا مفتوحاً، والواوُ الساكنة المضمومُ ما قبلها، والياءُ الساكنة المكسورُ ما قبلها والياءُ الساكنة المكسورُ ما قبلها ولم يُوضَع عليها علامةُ السكون، وذلك نحو: ﴿قَالَتَا ﴾ ﴿ كُونُوا ﴾ .

\_وتعريةُ الحرف من علامة السكون مع تشديد الحرف التالي يَدلُّ عليْ إدغام الأوَّل

في الثاني إدغاماً كاملاً، نحو: ﴿مِن رَّتِكُمْ ﴾ ﴿أَجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا ﴾ ﴿ يَلْهَتْ ذَّالِكَ ﴾ ﴿ وَقَالَت طَّالَهِمَةٌ ﴾ ﴿ يُكْرِهِهُنَ ﴾ ﴿ أَلَمْ نَخْلُقَكُم مِّن مَّآءِ مَّهِينٍ ﴾ .

\_وتعريتُه مع عدم تشديد التالي يَدلُّ على إدغام الأوَّل في الثاني إدغاماً ناقصاً، نحو: ﴿ مَن يَقُولُ ﴾ ﴿ مِن وُجُدِكُمْ ﴾ ﴿ فَرَّطتُمْ ﴾ ﴿ بَسَطتَ ﴾، أو إخفائه عنده فلا

هو مُظهَرٌ ولا هو مُدغَم، نحو: ﴿ مِن تَحْتِهَا ﴾ ﴿ إِن كُنتُمْ ﴾ ﴿ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ ﴾ . - ووضعُ ميم صغيرة حمراء (١) بَدَل الحركة الثانية من التنوين، أو فوق النون

الساكنة بَدَل السكون، مع عدم تشديد الباء التالية، يَدلُّ على قلب التنوين أو النون ميماً عند الباء وصلاً، نحو: ﴿ قَوْما يَمِا ﴾ ﴿ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴾ ﴿ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ ﴿ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴾ ﴿ مِنْ بَعْدِ ﴾ ﴿ أَنْبَتَتْ ﴾ .

\_ ووضعُ نون صغيرة مكسورة حمراء ( ﴿ ) بدلاً من الحركة الثانية من التنوين يَدلَّ على تحرُّك التنوين بالكسر عند التقائه بساكن بَعدَه في نحو: ﴿ خَيْرًا ۗ ٱللَّهُ ﴾ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ ۗ إَبْنَهُ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ ۗ إَبْنَهُ ﴿ ﴾ .

\_ و تركيبُ الحركتَين ( فتحتَين أو ضمَّتَين أو كسرتَين ) هكذا : \_ ً \_ يَدلُّ علىٰ إظهار التنوين ، نحو : ﴿ مُهَاجِراً إِلَى ﴾ ﴿ عَربيزُ حَكيمٌ ﴾ ﴿ مِنْ عِلْمِ إِن ﴾ .

\_ وتتابعُهما هكذا: ٣ ي مع تشديد التالي يَدلُّ على الإدغام الكامل، نحو:

﴿ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ ﴾ ﴿ يَوْمَبِذِ نَّاعِمَةٌ ۖ أَنَّ لِسَعْبِهَا ﴾ .

\_ ووضعُ سين صغيرة فوق الهاء من كلمة ﴿ مَالِيَّهٌ ﴾ بسورة الحاقَّة ٢٨ ، يَدلُّ على السكت على الهاء حالَ وصلها بما بعدها سكتةً يسيرةً دون تنفُّس .

ويجوز لشُعبة في هاء ﴿ مَالِيَهُ ﴾ وجهان:

أحدهما: إظهارها مع السكت.

وثانيهما: إدغامها في الهاء التي بعدها من كلمة: ﴿ هَلَكَ ﴾.

وقد ضُبِطَ هذا الموضعُ على وجه الإظهار مع السكت؛ لأنَّه هو الأرجع، وذلك بوضع علامة السكون على هاء ﴿ مَالِيّةٌ ﴾، مع تجريد هاء ﴿ مَالِيّةٌ ﴾ من علامة التشديد للدلالة على الإظهار، ووضع حرف السين على هاء ﴿ مَالِيّةٌ ﴾ للدلالة على السكت

للدلاله على الإطهار، ووضع حرف السين على هاء ﴿ مالِيه ﴾ للدلاله علم عليها سكتةً يسيرةً دون تنفُّس؛ لأنَّ الإظهار لا يتحقَّقُ وصلاً إلَّا بالسكت.

\_والحروفُ الصغيرة الحمراء الملحقة بالكلمات القرآنيَّة تَدلُّ على الحروف المحذوفة في المصاحف العثمانيَّة مع وجوب النطق بها، نحو: ﴿ ذَلِكَ ٱلْكَجَتِبُ ﴾ ﴿ يَتَادَمُ ﴾ ﴿ أَلصَّلِحَتِ ﴾ ﴿ يَلُونَ ٱلْسَنَتَهُم ﴾ ﴿ إِنَّ وَلَتَى ٱللَّهُ ﴾ ﴿ إِلَى لَعُهم ﴾ .

وإذا كان الحرفُ المتروكُ له بَدَلٌ في الكتابة الأصليَّة عُوِّلَ في النطق على الملحَق لا على البَدَل، نحو: ﴿ ٱلصَّلَوْةَ ﴾ ﴿ ٱلرِّبُوا ﴾ ﴿ ٱلتَّوْرَئةَ ﴾ ﴿ عَلَى ﴾ .

\_ كما قد وُضِعَتْ ألفٌ صغيرة كصورة لتنوين النصب في نحو: ﴿مَآءً ﴾ و ﴿بِنَآءً ﴾ لبيان إبدال التنوين ألفاً في الوقف.

\_ وإلحاقُ واو صغيرة حمراء بعد هاء ضمير المفرد الغائب المضمومة يَدلُّ على صلة هذه الهاء بواو لفظيَّة في حال الوصل. وإلحاقُ ياء صغيرة حمراء مَعْقُوصَة ( مَردُودة

إلى خَلْف ) بعد هاء الضمير المكسورة يَدلُّ على صلتها بياء لفظيَّة وصلاً أيضاً. وتكون هذه الصِّلة بنَوعَيها (واو أو ياء) من قَبيل المدّ الطبيعيّ إذا لم يكن بعدها همزة، فتُمَد بمقدار حركتين، نحو: ﴿ إِنَّ رَبَّهُو كَانَ بِهِ ، بَصِيراً ﴾.

وتكون من قبيل المدّ المنفصل إذا كان بعدها همزة ، فتُوضَع عليها علامة المدّ ، وتَمَدّ لشُعبة بمقدار أربع أو خمس حركات ، نحو : ﴿ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى أَللَّهِ ﴾ ﴿ بِعِيّ أَن يُوصَلَ ﴾ . ويُلحق بهاء الضمير المكسورة في هذا الحكم هاء ﴿ هَذِهِ ، ﴾ الواقعة قبل متحرّ ك .

\_ ووضعُ هذه العلامة (~) فوق الحرف يَدلُّ على وجوب مَدَّه مَدّاً زائداً عن الطبيعيّ،

فإن كان بعدها همزة فشُعبةُ يقرؤها بالمدّ ٤ أو ٥ حركات من طريقي «الشاطبيّة» و «التيسير»، نحو: ﴿ يَتَأَيُّهَا ﴾ ﴿ بِمَآ أُنزِلَ ﴾ ﴿ يَشَآءُ ﴾ ﴿ أُولَتَبِكَ ﴾ ﴿ قُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ ﴿ وَلَهُ مَ أَجْرٌ ﴾ ﴿ فِي آمُرِي ﴾ ﴿ بِهِ مَآنُ ﴾ ﴿ يُضِيءُ ﴾ .

وإن لم يكن بعدها همزة فحكمُها لُزومُ الله ٦ حركات، وذلك نحو: ﴿ الْمَصْ ﴾ ﴿ مُدُهَامَتَانِ ﴾ ﴿ أَتُحُكَجُّونَى ﴾ ﴿ مُدُهَامَتَانِ ﴾ ﴿ مُدُهَالِهُ اللهِ ٤ عَلَى اللهِ ٤ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ ٤ عَلَى اللهُ ٤ عَلَى اللهُ ٤ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ٤ عَلَى اللهُ ٤ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

\_ والدائرةُ المحَلَّة التي في جَوفِها رقمٌ تَدُلُّ على انتهاء الآية ، ورقمها في السورة ، نحو : إِنَّا أَعُطَيْنَكَ أَلْكُوثَرَ ( ) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرُ ( ) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ( ) نحو : إِنَّا أَعُطَيْنَكَ أَلْكُوثَرَ ( ) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرُ ا ) إِنَّ شَانِئَكَ هُو ٱلْأَبْتَرُ ( ) وَهُوجدُ دائماً ولا يجوز وضعُها قبل الآية ألبتَّة ، فلذلك لا تُوجدُ في أوائل السُّور ، وتُوجدُ دائماً في أواخرها .

\_ وتَدَلُّ هذه العلامة ( ﷺ ) على بداية الأجزاء والأحزاب وأنصافها وأرباعها، ولا تُوضع إن كان ذلك في أوائل السُّور .

- ووضعُ خطَّ أُفقيِّ بالأخضر فوق كلمةٍ يَدلُّ على مُوجِب السجدة.

\_ ووضعُ هذه العلامة ( [ ) بعد كلمة يَدلُّ على موضع السجدة ، نحو : وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَٱلْمَلَتَبِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ( 1 ) يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ الْ

#### علامات الوقف

- م علامة الوقف اللازم، نحو: ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْقَى يَبْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ثُمًّا إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ .
- قل علامة الوقف الجائز مع كون الوقف أَوْلى ، نحو: ﴿ قُل رَّ بِيَّ أَعُلَمُ بِعِدَّ تِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُّ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءَ ظَهِراً ﴾ .
- علامة الوقف الجائز جوازاً مُستَوِي الطرفَين، نحو: ﴿ نَحُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَاًهُم بِٱلْحَقَّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدى ﴾.
- الله علامة الوقف الجائز مع كون الوصل أَوْلى، نحو: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ عَلَى مُكَالِ مَنْ وَإِن يَمْسَسُكَ عَلَيْ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ وَقَدِيرٌ ﴾.
- علامة تعانق الوقف، بحيث إذا وُقِفَ على أحد الموضعين لا يَصح الوقف على الآخر، نحو: ﴿ دَالِكَ ٱللَّكِتَابُ لا رَبُتُ فِيهُ هُدَى ٓ لِلْمُتَّقِينَ ﴾.

### تنبيهات

ـ تَنبيهاتٌ خاصَّة برواية شُعبة:

### ﴿ نِعْمًا ﴾

في سورة البقرة ٢٧١، والنساء ٥٨

وَرَدَ عن شُعبةً في هذه الكلمةِ وَجُهان:

الأوَّل: إسكان العين. والثاني: اختلاس كسرتها.

وقد ذكر الدانيُّ أنَّ الإسكانَ وَرَدَ عن شُعبة نَصّاً، وأنَّ الاختلاسَ أَقْيَس، ولم يَذكر الشاطبيُّ وجه الإسكان مع أنَّه في «التيسير» ووَرَدَ نَصّاً عن شُعبة.

فالإسكانُ هو الوجهُ المقدَّمُ في الأداء عن شُعبة ؛ لذا فقد أُثبِتَ في هذا المصحف.

# ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا ﴾

في سورة الأنعام ١٠٩

وَرَدَ عن شُعبةً في هذه الكلمةِ وَجْهان:

الأوَّل: فتح الهمزة كرواية حفص. والثاني: كسرها.

والوجهان جيِّدان عن شُعبة ، وقد أُثبِتَ الأوَّلُ لموافقته لرواية حفص ، ولوجود ِبعضِ المرجِّحات علىٰ تَقَدُّمِه في الأداء يَضيقُ المقامُ عن تفصيلها .

﴿ عَالَذَّكَرَيْنِ ﴾ موضعا سورة الأنعام ١٤٣ ، ١٤٤

﴿ ءَ ٱلْكَانَ ﴾ موضعا سورة يونس ٥١ ، ٩١

﴿ ءَآلِلَّهُ ﴾ في يونس ٥٩ ، والنمل ٩٩

لشُعبة في هذه المواضع وجهان:

الأوَّل: الإبدال مع المدَّ المشبَع. والثاني: تسهيل الهمزة الثانية من غير مدّ. وقد ضُبطَت هذه المواضعُ منا على وجه الإبدال.

# ﴿ رِءًا ٱلْقَمَرَ ﴾ ﴿ رِءًا ٱلشَّمُسَ ﴾

في سورة الأنعام ٧٧ ، ٧٨ ، ونظائرهما

قرأها شُعبة بإمالة الراء فقط وصلاً، وبإمالة الراء والهمزة جميعاً وقفاً.

وقد انفرَد الإمامُ الشاطبيّ بذكر الخلاف في إمالة همزة ﴿رَءًا﴾ وصلاً إذا وقع بعدها ساكن، فقد روى الدانيُّ في «التيسير» و«المفردات» إمالة الراء دون الهمزة في ذلك وهو طريقُه، إلَّا أنَّه قرأ من طريق خَلَف عن يحيئ عن أبي بكر بإمالة الراء والهمزة، فحسب الإمامُ الشاطبيّ أنَّ ذلك طريقه، وحكى خلافه، والصوابُ الاقتصارُ على إمالة الراء دون الهمزة وصلاً كما حقَّقه الإمامُ ابنُ الجزريّ في «النشر»، والله أعلم.

# ﴿ بِعَذَابٍ بَإِيسٍ بِمَا ﴾

في سورة الأعراف ١٦٥

وَرَدَ عن شُعبةً في هذه الكلمة وَجُهان:

الأوَّل: ﴿ بَهِيسٍ ﴾ علىٰ وزن « فَعِيل » كرواية حفص.

والثاني: ﴿ بَيْئُس ﴾ على وزن « فَيْعَل ».

وقد أُثبِتَ الأوَّلُ في المصحف لأنَّه هو المقدَّم في الأداء عن شُعبة.

### ﴿ لَا تَأْمَنَّا ﴾

في سورة يوسف ١١

أصل هذه الكلمة: (تَأْمَنُنَا) بنونَين، وقد ذكر الإمامُ الدانيُّ في «التيسير» أنَّ القُرَّاءَ السبعةَ قرؤوا بإدغام النون الأولى في الثانية، مع إشمامها الضمّ، وعلى الرغم من تصريحه بلفظ «الإدغام» إلا أنَّه فسَّر الإشمامَ هنا على أنَّه رَوْم الحركة، حيث قال: «وحقيقةُ الإشمام في ذلك أن يُشارَ بالحركة إلى النون لا بالعُضو، فيكون ذلك إخفاءً لا إدغاماً صحيحاً؛ لأنَّ الحركةَ لا تَسكنُ رأساً، بل يَضعُفُ الصوتُ بها، فيَفْصِل بين

المدغم والمدغم فيه ». وذكر الإمامُ الشاطبيُّ الوجهين في الشاطبيَّة مُقَدِّماً لِلرَّوْم على الإشمام. واختار الإمامُ ابنُ الجزريِّ الإشمام لانَّه الأقرب إلى حقيقة الإدغام وأَصْرَح في اتبًاع الرسم. وقد ضُبِطَ هذا الموضعُ على وجه الإشمام كما اختاره الإمامُ الجزريّ، وإنْ ضُبطَ على وجه الرَّوْم.

### ﴿ عِوَجا ﴿ قَيِّما ﴾

في سورة الكهف ١،٢

قرأها شُعبة بعدم السكت وصلاً، وكذا في بقيَّة المواضع التي انفرَد حفصٌ بالسكت عليها، وهي: ﴿ مِن مَّرْقَدِنَا هَاذَا ﴾ في يس ٥٢، و﴿ وَقِيلَ مَن رَّاقٍ ﴾ في القيامة ٢٧، و﴿ وَقِيلَ مَن رَّاقٍ ﴾ في القيامة ٢٧، و﴿ بَل رِّانَ ﴾ في المطففين ١٤، مع مراعاة ما يترتَّب على عدم السكت من أحكام.

### ﴿ قَالَ إَءْتُونِيٓ ﴾

في سورة الكهف ٩٦

وَرَدَ عن شُعبةً في هذه الكلمة وَجُهان:

الأوَّل: ﴿ قَالَ إِءَّتُونِيَ ﴾ بالوصل. والثاني: ﴿ قَالَ ءَاتُونِي ﴾ بالقطع كرواية حفص. وقد أُثبِتَ الوجهُ الأوَّلُ في المصحف لتقديم الداني له في الذِّكر في « التيسير » ولموافقته لو واية شُعبة أيضاً في الموضع الأوَّل: ﴿ رَدُما ﴿ ١٠ التَّهِيرِ ».

وللعلماء تحريراتٌ مختلفة لشُعبة في هذّين الموضعَين، والأمرُ قريب.

### ﴿ شُویٌ ﴾

في سورة طه ٥٨

قرأها شُعبة بالفتح وصلاً، وبالإمالة وقفاً.

### ﴿ فِيهِ مُهَاناً ﴾

في سورة الفرقان ٦٩

قرأها شُعبة بحذف صلة هاء الضمير على أصل القاعدة.

### ﴿ فَمَا ءَاتَكِنِ ٱللَّهُ ﴾

#### في سورة النمل ٣٦

قرأها شُعبة بحذف الياء وصلاً ووقفاً ، وهو بذلك يُوافِقُ \_ وقفاً فقط \_ أحدَ الوجهَين عن حفص . وزاد حفصٌ وجهَ إثبات الياء ساكنةً وقفاً ؛ لقراءته بفتحها وصلاً .

في سورة الروم ٥٤

قرأ شُعبة بفتح الضاد فقط في الكلمات الثلاث، وهو بذلك يُوافِقُ أحدَ الوجهَين عن حفص، وزاد حفصٌ وجهَ ضمَّ الضاد فيها.

# ﴿ ٱلظُّنُونَا ﴾ و﴿ ٱلرَّسُولَا ﴾ و﴿ ٱلسَّبِيلَا ﴾

في سورة الأحزاب ١٠ ، ٦٦ ، ٦٧

قرأ شُعبة بإثبات الألف الأخيرةِ وصلاً ووقفاً ، فيُوافق حفصاً وقفاً ويخالفه وصلاً .

# ﴿ يِسَ لِ وَٱلْقُرْءَانِ ﴾

قرأها شُعبة بإدغام النون من ﴿ يِسَ ﴾ في الواو من ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ﴾ وصلاً مع الغُنّة.

### ﴿ أَلْمُصَيْطِرُونَ ﴾

في سورة الطور ٣٧

قرأها شُعبة بالصاد فقط، وهو موافِقٌ للوجه المقدَّم في الأداء عن حفص، ولحفصٍ وجهٌ آخرُ بالسين.

### ﴿ ٱلْمُنشِئَاتُ ﴾

في سورة الرحمن ٢٤

وَرَدَ عن شُعبةَ في هذه الكلمة وَجْهان: الأوَّل: كسر الشين. والثاني: فتحها كرواية حفص. وقد أُثبتَ الوجهُ الأوَّلُ لأنَّه هو المقدَّم في الأداء عن شُعبة.

### ﴿ إَنشِزُواْ فَأَنشِزُواْ ﴾

### في سورة المجادلة ١١

وَرَدَ عن شُعبةَ في هذه الكلمة وَجُهان : الأوَّل : كسرُ الشين ، وإذا ابتدأ كسرَ همزةَ الوصل . الوصل . والثاني : ضمَّها كرواية حفص ، وإذا ابتدأ ضَمَّ همزةَ الوصل .

وقد أُثبِتَ الوجهُ الأوَّلُ لأنَّه هو المقدَّم في الأداء عن شُعبة.

### ﴿ نَ وَٱلْقَلَمِ ﴾

قرأها شُعبة بإدغام النون من ﴿ نَ ﴾ في الواو من ﴿ وَٱلْقَلَمِ ﴾ وصلاً مع الغُنّة. ﴿ سُديّ ﴾

في سورة القيامة ٣٦

قرأها شُعبة بالفتح وصلاً وبالإمالة وقفاً.

### ﴿ أَلَمْ نَخْلُقَكُّم ﴾

في سورة المرسّلات ٢٠

صحَّح الإمامُ ابنُ الجزريّ فيها الوجهَين : إدغام القاف في الكاف إدغاماً مَحْضاً. وإدغامها مع إبقاء صفة الاستعلاء . واختار الأوَّل .

قال العلّامةُ الضَّبَّاع في كتابه « صَريح النَّصّ في الكلمات المختلف فيها عن حَفْص »: «ذهَب جمهورُ أهل الأداء إلى إدغام القاف في الكاف منه إدغاماً مَحْضاً، وذهَب مكِّيٌ وابنُ مِهْرانَ إلى إدغامه فيه مع إبقاء صفة استعلاء القاف. وليس مكِّيٌ وابنُ مِهْرانَ من طُرُقنا، فكلّ ما ذكره المحرِّرون من التفريع لا داعي إليه، فليُعلم، واللهُ سبحانه وتعالى أعلم » اه. أقول: وكذا يُقال في حقِّ جميع الروايات الواردة من طريقي «الشاطبيّة» و«التيسير» ليس فيها إلَّا وجه الإدغام المحض فقط، فما ذُكرَ في المصاحف المطبوعة من أنَّ هذا الوجه هو أرجحُ الوجهين في ﴿ أَلَمْ نَغْلُقُمُ ﴾ ليس دقيقاً، والله أعلم.

# تنبيهات عامَّة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله ربِّ العلمين ، والصلاةُ والسلام على أشرف المرسَلين ، سيِّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد:

فنحمدُ اللهَ تعالى على ما تفضَّل به من إتمام طباعة هذا المصحف الشريف، لنقدِّمة إلى العالَم الإسلاميِّ حاملاً معه العديدَ من الرسائل إلى أهل القرآن ومحبيه في كلِّ مكان، عسى أن يَجِدوا من بين هذا الرسائل ما هو جَديرٌ بالاعتبار والنظرِ فيأخذوا به من أَجْل رِفعة كتاب الله العظيم، ولمزيدٍ من التيسير لقراءته على عامَّة المسلمين على تفاوت إمكاناتهم العِلميَّة.

ولقد حَظيتْ طباعةُ المصاحف الشريفة على مرّ السنين باهتمام العديد من الحكومات والجمعيّات والمراكز الإسلاميّة، وقد جُنِّدَتْ لإَجْل هذا العمل الجليل أفرادٌ وشُكَلت والجمعيّات والمراكز الإسلاميّة، وقد جُنِّدَتْ لإَجْل هذا العمل الجليل أفرادٌ وشُكَلت بلان خاصّة ضَمّت الصّفوة من علماء القرآن الكريم لمراجعة المصاحف قبل طباعتها وبَذَلَ كُلٌّ جهدَه وطاقته لخدمة هذا الكتاب المعظم وطباعته على أفضل صورة وأكمل وجه، لكن قضت مشيئةُ الله أن يكونَ الكمالُ له وحدة، وأن يَقترِنَ العملُ البَشريُ بالنقص وإن قلّ، فو جدّت بعض الملاحظات في عدد من المصاحف المطبوعة، أردت أن أبين أهمها في هذه السطور من باب النصيحة لكتاب الله تعالى، وسأكتفي هنا بالتنبيه على الأمور المتعلقة بالرسم والضبط، وأتركُ للطبعات القادمة إن شاء الله بالتنبية على أمورٍ متعلقة بالوقف والابتداء، وبأوائل الأجزاء والأحزاب والأرباع، وبكتابة المصاحف الشريفة وتلوينها، وبطباعة جميع الروايات القرآنيّة الصحيحة التي وبكتابة المصاحف الله والله تعالى الموقق والهادي إلى سواء السبيل.

# أولاً: فيما يَتعلَّق بالرسم:

### ﴿ إِحْسَاناً ﴾ في سورة البقرة ٨٣

ذهبَ المشارقة إلى إثبات الألف التي بعد السين في هذا الموضع خاصَّة دُونَ نظائرِه لسكوت أبي داود عنه ، ولا ينبغي استثناؤه ؛ لأنَّ السكوت لا يُعطي حُكماً ، ولمجيء النَّص عن غير أبي داود ؛ فقد أَطلَق البلَنسيُّ في «المنصِف» حذفه ، ورجَّحه ابنُ عاشرِ وابنُ القاضي والمارغنيُّ ، وجرئ عليه عملُ المغاربة .

#### ﴿ شَعَايِرٍ ﴾ في سورة البقرة ١٥٨

ذهبَ المشارقةُ إلى إثبات الألف التي بعد العين في هذا الموضع خاصَّةٌ دُونَ نظائرِه لسكوتِ أبي داود عنه، ولا ينبغي استثناؤه أيضاً؛ لأنَّ السكوتَ لا يُعطي حُكماً كما تقدَّم، ولنصِّ البَلَنسيّ والسيوطيِّ على حذف ألفِه، وترجيحِ ابن عاشِر له، وقد جرى عليه عملُ المغاربة.

### ﴿ ٱلْأَسْبَكِ ﴾ في سورة البقرة ٦٦٦

ذهب المشارقة إلى إثبات الألف التي بعد الباء في هذا الموضع خاصَّة دُونَ نظائرِه، وعلَّلوا ذلك بسكوت أبي داود عنه، وقد تَبِعُوا في ذلك قَولَ الخَرَّازِ في «المورد». وبمراجعة عَدَد من نُسَخ كتاب «التنزيل» لأبي داود، ظهر أنَّه لم يَتَعَرَّض لأيَّ موضع من مواضع هذه الكلمة لا بحذف ولا بإثبات، وإثمًا ورَدَ الحذف عن الإمام البَلنسي صاحب «المنصف»، وقد عَمَّمَ الحُذف في كُلِّ مواضعها، وجرئ به عملُ المغاربة.

### ﴿ إِصْلَحٌ ﴾ في سورة البقرة ٢٢٠

ذهبَ المشارقةُ إلى إثبات الألف التي بعد اللام في هذا الموضع خاصَّةً دُونَ نظائرِه، لسكوت أبي داود، وقد تقدَّم أنَّ السكوتَ لا لسكوت أبي داود، وقد تقدَّم أنَّ السكوتَ لا يُعطي حُكماً ، كما أنَّ أبا داود لم يَنصَّ على استثناء هذا الحرف ، بل قد أَلْمَح إلى حذف ألفه في الموضع الثاني ، وذلك عند قوله تعالى: ﴿ إِصْلَحاً ﴾ في البقرة [٢٢٨]

حيث قال: "بحذف الألف بين اللام والحاء، وقد ذُكر" اهد. ولا تنصرف هذه الإحالة الله إلى الموضع الأوَّل المسكوت عنه سَهواً، كما أنَّ تلميذَه البَلنسيَّ صاحبَ "المنصف" نسب الحذف إلى "المصحف الإمام"، وأطلقه في كُلِّ ألف وقعت مُعانقةً للام في القرآن الكريم، وكذا أطلقه الدانيُّ، بل قد قال ابنُ عاشر تأييداً لذلك، ودفعاً لتوهمُّم الخلاف فيه: "كيف يُخيَّرُ في رسمِها مع أنَّه لا مُخالِف لهذا العَدل نصاً ؟! وزيادة العَدل مَقبولة" اهد. ولهذا جرئ عملُ المغاربة على الحذف فيه كنظائره.

### ﴿ ٱلرَّضَاعَةَ ﴾ في سورة البقرة ٢٣٣

ذهبَ المشارقةُ إلى إثبات الألف التي بعد الضاد في هذا الموضع لسكوت أبي داود عنه، وجرى عملُ المغاربة على الحذف؛ لنَصِّ العلَّامة البَلنسيِّ صاحب «المنصف» عليه، ويُؤيِّدُه قراءةُ مُجاهد بن جَبر: ﴿ ٱلرَّضْعَةَ ﴾ بحذف الألف، وهي وإن كانت قراءة شاذَة فهي تُقَوِّي جانبَ الرسم الذي يَحتملُها وغيرَها من القراءات المتواترة.

#### ﴿ ٱلْعِظَامِرِ ﴾ في سورة البقرة ٢٥٩

ذهب المشارقة إلى إثبات الألف التي بعد الظاء في هذا الموضع لسكوت أبي داود على الإثبات، عنه، وإلى إثبات الألف أيضاً في موضع القيامة [٣] لنَصَّ أبي داود على الإثبات، وذهب المغاربة إلى الحذف في الجميع إلَّا موضع القيامة، وهو الذي ينبغي الأخذ به فإنَّ السكوت لا يُعطي حُكماً، خاصَّةً وأنَّ أبا داود قد نَصَّ على الحذف في: سورة الإسراء ٤٩، ٩٨، والمؤمنون ١٤، والصافَّات ١٦، ٥٣، والنازعات ١١، ونَصَّ على الحذف كذلك في الواقعة ٤٧ فقال: ﴿ وَعِظُهما ﴾ بحذف الألف، وقد ذُكرَ أيضاً اله عمًا يفيد أنَّ موضعاً قد تقدَّم وهو يَحملُ قاعدةً كُليَّة بحذف الألف من لفظ ﴿ عِظُهم ﴾ حيث وقع، ولم ينص أبو داود على الحذف في موضعي المؤمنون ٥٣، ٨٢، وإنَّما أحال إلى موضع مُتقدَّم، وهو يؤيِّدُ الفكرة السابقة أيضاً. ويؤيِّدُ الحذف في موضع الما المذف في موضع الما الما في والبَلنسي عليه، والله أعلم.

### ﴿ وَجِي ٓ ﴾ في سورة الزُّمَر ٦٩، والفجر ٢٣

ذكر الداني عن محمد بن عيسى الأصبهاني قولَه: «وفي مصاحف أهل بلدنا القديمة المتبّع في رسمها مصاحف أهل المدينة: ﴿ وَجِائَيَ عَ بِالنّبِيّيْنَ ﴾ في الزُّمر، ﴿ وَجِائَي عَ بِالنّبِيّيْنَ ﴾ في الزُّمر، ﴿ وَجِائَي عَ بِاللّهِ فِي رسمها مصاحف أهل المدينة بين الجيم والياء »، قال الدانيُّ: «ولم أجِدْ أنا ذلك مرسوماً في شيء من مصاحف أهل العراق القديمة » اه.

ونَصَّ أبوداود في «التنزيل» على أنَّهما كُتبا في بعض المصاحف بألف بين الجيم والياء وفي بعضها بغير ألف دُونَ تَعيينٍ لمصرٍ من الأمصار، وكذا حكى الجزريُّ زيادةَ الألف

بعد الجيم فيهما عن بعض المصاحف في «النشر»، واختار أبوداود رسمَهما بغير ألف. وقد كُتِبَ هذان الموضعان في المصاحف المطبوعة على رواية «حَفْص»، و «الدُّوريّ عن أبي عمرو»، بألف بين الجيم والياء، وهو مخالِفٌ لاختيار الإمام أبي داود حيثُ

قال: «واختياري حذفُ الألف فاعلمه». وما اختاره الإمامُ أبوداود من حذف الألف في: ﴿ وَجِي ٓ ۗ ﴾ في السورتين هو الذي ينبغي أن تُكتَبَ عليه المصاحفُ المعدَّةُ للطبع على رواية «حَفْص» و «الدُّوريِّ عن أبي عمرو»، للأسباب الآتية: أوَّلاً: أنَّها هكذا

رُسِمَتْ في بعض المصاحف، خاصَّةً العراقيَّة. ثانياً: أنَّ هذا اختيار الإمام أبي داود. ثالثاً: موافقة القراءة للمرسوم تحقيقاً، أمَّا عند كتابتها بالألف فتُقدَّر زيادتُها، ويُتِكلَّف توجيهُ زيادتها رسماً بين الجيم والياء، والله أعلم.

### ﴿ إِحْسَاناً ﴾ في سورة الأحقاف ١٥

حَدَثَ وَهُم في كتابة هذه الكلمة في المصاحف المطبوعة على رواية «حَفْص»، فكُتبَتُ بحذف الألف التي بين السين والنون، وسبب ذلك نَصُّ البَلَنسيِّ في «المنصف» على حذف الألف من لفظ ( إحْسَان ) حيث وقع، ومع أنَّ المشارقة لا يأخذون في الغالب بقول البَلنسيِّ إلا أنَّهم قد أخذوا هنا بظاهر عبارتِه في عموم الحذف، ولا يصحُّ دخول في إحْسَاناً في في الأحقاف ضمن هذا العموم؛ لأنَّها من المواضع التي اختَلفتْ مصاحفُ

الأمصارِ في رسمها ونَصَّ العلماءُ علىٰ إثبات ألف بعد السين فيها في المصاحف الكوفيَّة نَصَّاً خاصًا صريحاً ظاهراً لا يَحتملُ التأويل، وأنا أَنقُلُ بعضَ هذه النصوص هنا :

قال الإمامُ الدانيُّ في « المقنع » : « وفي الأحقاف : في مصاحف أهل الكوفة : ﴿ بِوَالِدَيْهِ إِلَّهُ لَكِهُ الْمُ إِحْسَاناً ﴾ بزيادة ألف قبل الحاء وبعد السين ، وفي سائر المصاحف : ﴿ حُسِّناً ﴾ بغير ألف » . ومثله في « جامع البيان » له ، مع اختلاف في اللفظ .

وروى الدانيُّ في «المقنع» أيضاً بإسناده إلى أبي عُبيدٍ عن مصاحف الكوفيِّين أنَّه بألفٍ قبل الحاء وأُخرى بعد السين. ونقله الإمامُ أبو شامة في «إبر از المعاني».

وكذا حكى الإمامُ أبوداود في «التنزيل»، وقال: «وكتبوا في مصاحف الحرمين وحمص ومدينة السلام والبصرة: ﴿ وَوَصَّيْنَا أَلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسَناً ﴾ بغير ألف قبل الحاء والنون، وكذلك قرأنا لقُرَّانهم مع ضم الحاء وإسكان السين، وكتبوا في مصاحف الكوفة: ﴿ إِحْسَاناً ﴾ بألف قبل الحاء، وبين السين والنون، وكذلك قرأنا لقُرَّاء الكوفة مع كسر الهمزة وإسكان الحاء وفتح السين» اه.

ونقَل الإمامُ السَّخاويُّ في شرحه على «العَقيلة» نَصَّ الدانيِّ السابق، ثمَّ قال: «فهذا معنىٰ قوله [يعني الشاطبيِّ]: (إِحْسَاناً اعْتَمَدَ الْكُوفي )». ثمَّ ذكرَ نصَّ أبي عُبيد.

وقال الإمامُ ابنُ وَثيق الأُمويُّ في « الجامع » : « وفي مصاحف أهل الكوفة : ﴿ بِوَالِدَيْهِ

إِحْسَاناً ﴾ بزيادة ألِفَين، وفي سائر المصاحف: ﴿ حُسُناً ﴾ " اهـ.

وقال الإمامُ ابنُ الجَزَريّ: «واختلَفوا في ﴿بِوَلِدَيْهِ إِحْسَاناً ﴾: فقرأ الكوفيُّون: ﴿إِحْسَاناً ﴾ بزيادة همزة مكسورة قبلَ الحاء، وإسكانِ الحاء، وفتح السِّين وألف بعدها، وكذلك هي في مصاحف الكوفة. وقرأ الباقون: [﴿ خُسْناً ﴾] بضمِّ الحاء، وإسكانِ السِّين، من غيرِ همزة ولا ألف، وكذلك هي في مصاحفهم » اهد.

وقال الصَّفاقُسيُّ في «غَيث النفع»: «﴿ إِحْسَاناً ﴾: قرأ الكوفيُّون بزيادة ِ همزة ٍ مكسورةٍ قبل

الحاء وإسكان الحاء وفتح السين وألف بعده، وهو كذلك في مصاحف الكوفة، والباقون بضم الحاء وإسكان السين، من غير همز ولا ألف، وكذلك هو في مصاحفهم» اه. وقال أبو بكر اللَّبيبُ في «الدُّرَة الصَّقيلَة ، في شرح العَقيلَة »: «في مصاحف أهل الكوفة في الأحقاف: ﴿ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً ﴾ بألف بعد السين ، وهي قراءة الكوفييِّن ، وفي سائر المصاحف: ﴿ حُسُناً ﴾ بغير ألف بعد السين » اه.

وقال العلَّامة العَوفيُّ في « الجَواهر اليراعيَّة » : « وكتبوا : ﴿ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً ﴾ : بالالف قبل الحاء وأُخرى بعد السين وألف التنوين في مصاحف الكوفة ، وعليه قراءتُهم ، مع سكون الحاء وتحريك السين ، وكتبوه في البواقي بدونهما » اهد. فهذه بعضُ النصوص الواردة عن الأثمَّة الأعلام في إثبات الألف التي بعد السين في هذا الموضع ، وهناك نصوص أُخرى كثيرةٌ عن أثمَّة آخرين كالمهْدَويُّ والجَعْبريُّ وابنِ القاصِح والنُّويريُّ والبَنَا الدِّمياطيِّ ، يَضيقُ المقامُ عن ذكرها جميعاً ، والله الموقع .

### ﴿ وَلَا كِذَّاباً ﴾ في سورة النبأ ٣٥ هذا الحرفُ من الحروف التي رواها الدانيُّ في «المقنع» بسنّده إلى قالون عن نافع بحذف

الألف التي بعد الذال، وذكر مثلة أبو بكر اللّبيب عن المصحف الإمام. وهو الذي ينبغي الأخذُ به لمن يكتب مصحفاً على قراءة أهل المدينة. وقد نقل الدانيُّ - أيضاً - إثبات الألف فيه عن محمد بن عيسى الأصبهانيِّ في كتابه في هجاء المصاحف، ثمَّ قال: «وكذا رأيتُها أنا في مصاحف أهل العراق» اهد. وهو الذي ينبغي الاخذُ به لمن يكتب مصحفاً على قراءة أهل العراق (الكوفة والبصرة). ولم يتعرَّض له الإمامُ أبو داود في «التنزيل» لا بحذف ولا بإثبات، هذا ما ظهر بالبحث الدقيق في العكيد من نُسَخ «التنزيل» المعتبرة، فما نسبة له الخرَّازُ من الحذف سهو والله أعلم، قال العلّامة ابن آجطا في شرحه على «المورد»: «وقد طالعت نُسخاً من التنزيل، ومن مُختصر التنزيل، فما رأيت أبا داود تعرَّض لذكر الأول [73] ولا الأخير [70]، لا بحذف ولا بإثبات» اهد.

وقد جرى العملُ بالإثبات في مصاحف أهل المغرب، وبالحذفِ في مصاحفِ أهل المشرق، والعكسُ لكُلِّ منهما هو الأَوْلَى؛ اتِّباعاً لِأُصولهم العتيقة، واللهُ أعلم.

ثانياً: فيما يَتعلَّق بالضبط:

اتَّبَع العلماءُ في ضبط المصاحف قاعدةً مَفادُها أنَّ « الضبط مَبنيٌّ على الوصل » ، ولهذا لم تُوضَع في مصاحف المشارقة عَلامةٌ تَدُلُّ على كَيفيَّة الابتداء بهمزة الوصل، ولم يُوضَع في جميع المصاحف ما يَدُلُّ على كيفيَّة اللفظ بهمزة القَطع في الابتداء بنحو: ﴿ أَوْتُمِنَ ﴾ وفي جميع المصاحف ما يَدُلُّ على كيفيَّة اللفظ بهمزة القَطع في الابتداء بنحو: ﴿ أَفُتُمِنَ اللَّهُ وَفَي الْمَوْقَ ﴾ ولا بكيفيَّة الوقف على نحو: ﴿ لَمُحْي الْمَوْقَ ﴾ و ﴿ يُحْي عَ وَيُمِيتُ ﴾ ، ونحو: ﴿ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ولمًّا كانت هذه الأمورُ تَخفى على الكثيرين، حتَّىٰ من العرب، وكان المقصود الأعظم من ضبط المصاحف هو إعانة المسلمين على القراءة الصحيحة على اختلاف علْمهم قُوَّة وضَعفاً؛ فقد وُضِعَتْ في هذا المصحف الشريف بعض المصطلَحات، واستُعملَتْ بعض الألوان؛ لبيان أحكام مُهمَّة في حالة الابتداء والوصلِ والوقف، كما قد عُدِّلَتْ بعض كيفيَّات الضبط المستعمَّلة في المصاحف المطبوعة لِتُوافِقَ ما ذكره العلماء في شكلها أو وضعها الصحيح المساعد على فَهْم الحُكم وأدائه. وتفصيلُ ما تَقدَّم كالتالى:

#### ألف الوصل

جرى العملُ في مصاحف المشارقة على وضع رأس صاد صغيرة (\*) فوق ألف الوصل للدلالة على سقوطها وصلاً، وقد أُبقيت هذه العلامة لاعتياد الناس إيَّاها، وأُضيفَت نُقطة خضراء لبيان كيفيَّة الابتداء بما يُمكِنُ الابتداء به منها، وقد تقدَّم تَفصيلُ جميع ذلك في «مُصطلَحات الضط».

### الابتداء بنحو : ﴿ أَنَّوْتُمِنَ ﴾ و﴿ ٱبُّتُونِي ﴾

كلُّ همزة قَطْع وقعت بعد همزة وَصْل فإنَّها تُبدَلُ في الابتداء حرف مَدِّ من جنس حركة همزة الوصل قَبْلَها؛ فيُبتدأ بنحو ﴿ أَوْتُونَ ﴾ : ﴿ أُوتُونَ ﴾ بهمزة وصل مُحسورة بعدها واوِّ ساكنة ، وبنحو ﴿ أَثْتُونِ ﴾ : ﴿ إِيتُونِي ﴾ بهمزة وصل مكسورة بعدها ياءٌ ساكنة .

وقد كُتِبَتْ همزةُ القطع في هذه المواضع على صورتِها حال التحقيقِ رأسَ عينٍ صغيرة

(٠) لبيانِ حكمِها في الوصل، ولُوِّنَتْ بالأخضر لبيانِ إبدالها حرف مَدَّ في الابتداء، وقد تقدَّم بيانُ ذلك في «مصطلَحات الضبط».

### الوقف على نحو: ﴿ يُحْيِ وَيُمِيتُ ﴾ و﴿ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى ﴾

أصل كلمة (يُحْيِ): (يُحْيِي) بياءَين: الأُولئ مكسورة، والثانية ساكنة، وقد كُتبِتْ هذه الكلمةُ ونظائرُها في المصاحف العثمانيَّة بياء واحدة، واختلَف العلماءُ في المحذوفة منهما، واختاروا أنَّها الثانية. وقد لُوِّنَتْ كسرةُ الياء هنا بالأزرق لبيانِ إثبات ياء ساكنة بعُدها وقفاً سواةً كانت ثابتةً وصلاً أو محذوفةً.

والذي دعاني إلى عمل هذا المصطلّع الجديد أمران:

### الأمر الأوَّل:

رَفْعُ وَهْم حَدَثَ لبعض أفاضل المقرتين في هذا العصر، حيث دعوا إلى الوقف على مثل: ﴿ يُعْي ﴾ و ﴿ يَسْتَعْي، ﴾ بياء واحدة، أعني بإسكان الياء المكسورة للوقف عليها، مع حذف الياء الساكنة التي بعدها، وحُجَّتُهم في ذلك اتَّباعُ الرسم؛ إذ قَد رُسِمَتُ كلُّ هذه

الكلمات بياء واحدة ، كما مَرَّ ، كما احتجُّوا أيضاً بقياسِها على نحو : ﴿ وَيَمْحُ أَللَّهُ ﴾ ، و ﴿ يَدُعُ اللَّهُ على الوقف عليه : ﴿ وَيَمْحُ ﴾ ، و ﴿ يَدُعُ اللَّهُ على الوقف عليه : ﴿ وَيَمْحُ ﴾ ،

و ﴿ يَدُعُ ﴾ ، بغير واوِ اتِّباعاً للرسم.

والجواب على ذلك أنَّ الحذفَ في ﴿ يُعْمِي ﴾ وبابها مُختلِفٌ عن الحذفِ في ﴿ يَدْعُ ﴾ وبابها ؛ فإنَّ ﴿ يُعْمِي ﴾ حُذِفَتْ منها إحدى الياءَين كراهة اجتماع صُورتَين مُتشابهتَين، وقد اختلَف العلماء في المحذوفة منهما، واختاروا أنَّ المحذوفة هي الثانية لِسكونِها، ولوقوعِها

في الطَّرف، ولِشبهها بالأُولى، ولِنيابة كسرة الياء الأُولى عنها، وهذَا النوعُ من الخذف يُسمَّى: (الحذف المقدَّر)، حيث يُقدَّرُ حذفُ إحدى الياءين رسماً مع بقائهما لفظاً، إلَّا أن تَقَعَ الثانيةُ قبلَ ساكنِ فتُحذف وصلاً فقط، وهذا بخلاف الحذفِ في ﴿ يَكُعُ ﴾ وبايها؟

فإنَّ الواوَ التي حُنِفَتْ ليس لها نَظيرٌ تحذفُ من أَجْلِه كراهةَ تَشابه الصّور، وإنَّما قد حُنفِفَتْ

رأساً على لفظها في الوصل، وهذا النوعُ من الحذف يُسمَّى ( الحذف المحقَّق ) ، فالواو محذوفةٌ رسماً ولفظاً في كُلِّ أحوالها، وقد نبَّه على ذلك الإمامُ المحقِّقُ الجزريُّ في كتابه «النشر في القراءات العشر» في «باب الوقف على مرسوم الخطِّ» في «التنبيه الخامس» حيث قال: «قولُ أئمَّة القراءة إنَّ الوقف على اتباع الرسم يكونُ باعتبار الأواخر من حذف وإثبات وغيره، إنَّما يعنون بذلك الحذف المحقَّق ، لا المقدَّر مماً حُذف تخفيفاً - لاجتماع المثلين، أو نحو ذلك، وكذلك أجمعوا على الوقف على نحو: ﴿ مَا الله عنه و ﴿ دُعا الله عنه و ﴿ مُلْجاً ﴾ بالالف بعد الهمزة، وكذلك الوقف على : ﴿ تَرَالَة الله و ﴿ رَأً ا ﴾ ، ونحوه عماً حُذف منه الياء، وكذا الوقف على نحو: ﴿ وَيَسْتَحْي عَلَى الله على الياء . وكذلك يريدون الإثبات المحقَّق لا المقدَّر ، فيُوقفُ على نحو: ﴿ وَإِيتَآيَ فِي ٱلْقُرْفِك ﴾ على الهمز - وكذا على نحو: ﴿ قَالَ ٱلْمُلَوُّا ﴾ - لا على الياء والواو ؛ إذ الياءُ والواو في على الهمز - وكذا على نحو: ﴿ قَالَ ٱلْمُلَوُّا ﴾ - لا على الياء والواو ؛ إذ الياءُ والواو في

الأمر الثاني:

رَفْعُ وَهْم وَقَعَ لِبعض طُلَّابِ العلم، حيث وقفوا بإثبات الياء على صلة هاء الضمير المكسورة في نحو: ﴿ بِهِ بَصِيرًا ﴾ ، فلمَّا نُبَهوا على خطإ ذلك اعتذروا بَأَنَّهم لَم يَجِدُوا في علامات الضبط ما يُرشِدُهم إلى كيفيَّة الوقف ، ولم يَجِدُوا فَرْقاً بين ياء صلة هاء الضمير في نحو: ﴿ يُحْيِ ع ﴾ ، فكلاهما ياءٌ زائدةٌ الضمير في نحو: ﴿ يُحْيِ ع ﴾ ، فكلاهما ياءٌ زائدةٌ أُلحقَتْ حمراء مَعْفُوصة بعد حرف مكسور ، فليس من السهل على المبتدئين أن يُفرِقوا في الحكم بينهما إلَّا أن يَتعلَّموا قاعدة كلٍّ منهما ، أو يُعمل مصطلح في الضبط يَستطيعُ به القارئ التفريق بينهما مباشرة .

ذلك صورةُ الهمزة كما قدَّمنا " اه. وهو نصٌّ في المسألة واضح الدلالة .

ولا شَكَّ أَنَّه يَنبغي الجِدُّ في التَّعلُّم لمعرفة مثل هذه الأحكام، لكن ما الذي يَمنعُ من استحداث مُصطلَح في الضبط يَرفَعُ الوهمينَ معاً: وَهُمَ عدم إثباتها وقفاً في نحو: ﴿ يُعِيلِهِ ﴾ ، فجاء هذا المصطلَحُ الجديدُ (وهو

تلوينُ الكسرةِ بالأزرق) ليحلُّ المشكلتَين جميعاً، بتوفيقِ الله وفضلِه.

و تَظهرُ أهمّية فلا المصطلَح - أيضاً - في الروايات التي ورد فيها إثبات بعض الباءات الزوائد وصلاً فقط، وإثبات بعضها وصلاً ووقفاً ؛ إذ لا يكفي إلحاق الياء للتعبير عن حكم هذه الياءات وقفاً ، بل قد تكون الياء غير ملحقة أصلاً لسقوطها لفظاً في الوصل ويُثبتها صاحب الرواية وقفاً على مذهبه ، ففي مثل هذه المواضع لا يستطيع القارئ غير المتخصص أن يُفرِق بين ما حُكمه الإثبات وصلاً وما حُكمه الإثبات وصلاً ووقفاً ، وإن كان الضبط مبنياً على الوصل فلا يمنع من التعبير عن الوقف إن أمكن ؛ لِتَعُمَّ الفائدة ، والتلوين يُساعِد على ذلك ، والله تعالى أعلم .

#### موضع وهيئة تنوين النصب في أحواله المختلفة

\_ جرى العملُ في مصاحف المشارقة المطبوعة على رواية «حفص» ورواية «الدُّوريّ عن أبي عمرو» على كتابة تنوين النصب على الحرف الذي قبل الألف المبدَّلة من التنوين وقفاً هكذا: ﴿ قَوْمًا غَبْرُكُمْ ﴾.

كما كُتِبَ التنوينُ المتتابعُ في حالتي الإدغام والإخفاء هكذا: ﴿ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ قَوْمًا لَتُومِنُونَ ﴾ ﴿ قَوْمًا لَيُسُوا ﴾ ﴿ قَوْمًا مَا اللَّهِ الحرف هكذا: ( \_ ) . المّسُوا ﴾ ﴿ قَوْمًا اللَّهِ الحرف هكذا: ( \_ ) . أمّا الأوّل: وهو وضعُ الفتحتين على الحرف الذي قبل الألف، فهو خلاف الأولى ؛ فإنّ الأولى أن يُكتب التنوين على الألف إذ منه تُبدَلُ وقفاً ، فهي صورتُه وصلاً ، وهو مذهب الأولى أبي محمد اليزيديّ ، واختيار الإمامين الدانيّ وأبي داود وغيرهما ، وعليه مصاحف

وتَظْهَر أهميَّةُ هذا المذهب في نحو: ﴿ وَلَيَكُوناً ﴾ في يوسف ٣٢، و﴿ إِذا ۗ ﴾ حيث وقعتْ: فإنَّ ﴿ وَلَيَكُوناً ﴾ فعلٌ، وألفُه نونُ التوكيد الخفيفة، وهي مُختصَّةٌ بالافعال، وحقُّها أن تُرسَم - كغيرها - نوناً، لكن لمَّا كانت ساكنةً زائدةً في الطَّرف مُلازِمةً للحركة وتُبدَلُ في الوقف ألفاً بعد الفتح وتُحذَفُ بعد غيرِه أَشبَهَت التنوينَ - إذ هذا شَأَنُه - فقد رُسِمَتْ في

المغارية.

جميع المصاحف ألفاً لذلك، ومثلُها: ﴿لَنَسْفَعَا مُإِلنَّاصِيةِ ﴾ بالعلق ١٥.

أمًّا ﴿ إِذاً ﴾ فهي حرفُ جوابٍ وجزاء، ونونُها أصليَّة، وكان القياسُ أن تُكتبَ نوناً، لكنَّها لمَّا أَشبهت النونَ الخفيفةَ كتبوها \_ كذلك \_ في جميع المصاحف ألفاً.

فوضعُ العلامتين \_ على مذهب المشارقة \_ على النون في : ﴿ وَلَيَكُونَا ﴾ ، والعين في : ﴿ وَلَيَكُونَا ﴾ ، والعين في : ﴿ لَنَسْفَعًا ﴾ ، والذال في ﴿ إِذَا ﴾ في صحَّتِه نَظَرٌ ؛ إذ ليستُ هذه الكلماتُ مُنوَّنةٌ أصلاً ؛ إذ الأفعالُ والحروفُ لا تُنوَّن ، وإغَّا التنوين خاصٌّ بالأسماء . أمَّا وضعُ العلامتين على ألف الكلمات المذكورة فله وَجْهٌ ناشيءٌ عن التشابُه السابق الذِّكر بين النون الخفيفة والتنوين .

وأمَّا الثاني: وهو وضعُ حركة التنوين أعلى يمين حركة الحرف هكذا: (\_)، ففيه أيضاً نظرٌ ؛ إذ فيه إبعادٌ لحركة التنوين عن الحرف التالي له، وهو مُعاكِسٌ للفكرة التي من أَجْلِها كتبوا التنوين مُتابِعاً في حالتي الإدغام والإخفاء، وهي بيانُ قُرْبِ مخرج التنوين من مخرج الحرف المدغم فيه أو المخفى عنده، وذلك بتقريب حركة التنوين من الحرف التالي هكذا: 
﴿قَوْما آ﴾، وهو الموافقُ للَّفظ؛ إذ يَبدأُ بفتحة الحرف ثمَّ بالتنوين، وعليه مصاحفُ المغاربة.

ويَدُلُ على صحَّة ذلك - أيضاً - إجماعُهم على كتابة تنوين النصب في حالة الإقلاب (القلب) هكذا: (٣) بوضع الميم بَدَلَ الحركة الثانية ، وهو مُتَّفقٌ مع المُذهب الذي قَدَّمتُ صحَّته ؛ إذ لو كان مُوضعُ الحركة الثانية هكذا (٤) لوجب أن تُوضَعَ الميمُ مَحلَّها هكذا: (٢) ، ولم يَقُل بذلك أحدٌ نَقلاً ، ولا هو مقبولٌ عَقلاً .

ومَّا تَجدرُ الإشارةُ إليه - أيضاً - أنَّ علماءَ الضبط قد نَصُّوا على جعل ميم القلب في مَحلِّ الحركة الثانية - وهي حركة التنوين - وجرئ به العملُ في المصاحف المطبوعة ، ونُصَّ فيها عليه في القسم الخاصِّ باصطلاحات الضبط الملحّقِ بآخرِها ، إلَّا أنَّ المُطالِعَ في هذه المصاحف لا يَجِدُ هذه القاعدةَ مُطبَّقةً إلَّا في تنوين النصب والرفع فقط ؛ فقد وُضِعَت الميمُ في الحالتين المذكورتين في موضعها الصحيح ، وذلك في نحو : ﴿ نَفُسا بِغَيْرٍ ﴾ و﴿ نَفُسُ بِمَا ﴾ ، أمَّا تنوينُ الجرّ فقد خُولِفَتْ فيه القاعدةُ لغير سبب ظاهرٍ فكتبَ هكذا: ﴿ نَفْسٍ بِمَا ﴾

بوضع الميم أمامَ الكسرة (ج)، والصوابُ أن يكونَ هكذا: (جٍ)؛ إذ مَحلُّ الحركةِ الثانيةِ فِي تنوين الجرِّ أسفلَ الحركةِ الأُولئ وليس أمامَها.

ولا يُقال إِنَّهم إِنَّا نَصُُوا على استبدالِ الحركةِ الثانيةِ بميم القَلْبِ مع وضعِها كيفَما اتَّفقَ بل يَنبغي أن يُوضعَ المبدَّلُ في مَحلِّ المبدَّلِ منه، ما لم يَمنع من ذلك عِلَّةٌ وَجِيهة.

ولا يُقال أيضاً إنَّ الميمَ وُضِعتْ هكذا للإشعار بقُربِ مَخرجِها من مَخرج الباء؛ إذ من لَوازِم ذلك أن يُكتَبَ تنوينُ الجرِّ في حالتي الإدغام والإخفاء هكذا: ( ر ) للْعلَّة نَفْسِها، ولا عملَ على ذلك عند الجميع، هذا مع كونِ التقارب مُتحقِّقاً أيضاً مع وضع الميم هكذا ( ر ) فلَزمَ المصيرُ إليه.

وقد يُعتذرُ عن وضع الميم أمام كسرة الحرف بضيق المسافة بين السُّطور ؛ إذ لو وُضِعَتْ في مَحلِّ الحركة الثانية لصارت شديدة الانخفاض مَّا يُقرِّبها كثيراً من السطر التالي لها، ويُجابُ على ذلك بأنَّه قد تَمَّ وضعُها في مكانها الصحيح \_ في هذا المصحف \_ دُونَ أَدْنى مُلابَسّة للسطور التالية ، ولله الحمد.

وبالجُملة فقد راعيتُ في ضبطِ هذا المصحف الشريف وضعَ تنوين النصبِ فوق الألف هكذا: (أ)، وجعْلَ حركة تنوين النصب المتتابع إلى الأمام من حركة الحرف هكذا: (أ) مع جعل ميم القلب مَحلَّ حركة التنوين في حالة الجرِّ أيضاً هكذا: (ج)، والله الموفِّق. وأمَّا هيئةُ تنوين النصب عند التقائه بساكن بعده فيأتى في الفقرة التالية.

ضبط التنوين عند التقائه بساكن بعده

\_ لم أجدْ نَصَاً عن المتقدِّمين في كيفيَّة ضبطِ التنوين الذي يتحرَّكُ بالكسر اللتقائه بساكن بعده، وإثمَّا حكَم فيه بعضُ المتأخِّرين بالتركيب هكذا: ( \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ ) كما في حالة الإظهار، وجرىٰ به العملُ عند المشارقة والمغاربة، وزاد المغاربةُ وَضْعَ جَرَّةٍ صَغيرةٍ أسفلَ ألف الوصل الواقعة بعد كسر أيًا كان نوعه، وكلا الضبطين الا يخلو من صعوبة أو قُصور:

فضبُّطُ المشارقَةِ لا فَرْقَ بينه وبين ضبطِ التنوين المظهَرِ الواقع قبل مُتحرِّك، وذلك مُخالِفٌ

للقاعدة التي يَتبعها المشارقةُ والمغاربةُ (وهي أنَّ تَطابُقَ الحركتَين بمثابة وضع السكون على النون)، وحيث إنَّ النونَ الساكنةَ الواقعةَ قبل ساكن لا يُوضَعُ عليها سكون، بل تُحرَّكُ بالكسر، فكذا لا يكفي تطابُقُ التنوين للتعبير عن تحرُّكِه وصلاً، بل ينبغي عملُ اصطلاحٍ يَدُلُّ على هذه الحركة.

أمَّا ضبطُ المغاربة فهو أحسنُ حالاً من السابق، إلَّا أنَّه يَصْعُبُ معه على القارئ العادي معرفةُ كيفيَّة اللفظ بالتنوين محرَّكاً في الوصل.

ولغُموض الضَّبطَين المذكورين لَجَاً كثيرٌ من العاملين في طباعة المصاحف الشريفة في العالَم الإسلاميّ إلى وضع نونٍ صغيرة مكسورة ، في محاولة لمزيد من الإيضاح ، وذلك موجود في العديد من المصاحف خاصَّة المطبوعة في البلاد غير العربيَّة كالهند وباكستان وتُركيا وإندونيسيا وجنوب إفريقيا ، إلَّا أنَّهم اختلَفوا في موضع هذه النونِ من الكلمة ، واختلَفوا أيضاً في إيقاء علامتي التنوين أو حذف الثانية منهما .

وقد تمَّ الضبطُ في هذا المصحف الشريف بوضع نونٍ صغيرة مكسورة حمراء بدَلاً من الحركة الثانية من المنوَّن دلالةً على تحرُّك التنوين بالكسر عند التقائِه بساكنٍ بعده في نحو: ﴿ خَيْرًا ۗ ٱللَّهُ ﴾ و﴿ نُوحٌ ۗ ٱبْنَهُ, ﴾ و﴿ يَوْمَ لِذِ ٱلْحَقُّ ﴾ .

وهو ضبطٌ نافعٌ خاصَّةً للمبتدئين، فكما وُضِعَتْ ميمٌ بَدَلاً من الحركة الثانية في حالة القلب (الإقلاب) لبيان كيفيَّة اللفظ بالتنوين وصلاً عند الباء، وُضِعَتْ هذا ـ نونٌ مع كسرها لبيان كيفيَّة اللفظ بالتنوين وصلاً عند التقائه بساكن، والمقصودُ هو التيسير على المسلمين في قراءتهم للقرآن الكريم ما أمكن لذلك سبيل، والله الموفِّق.

#### الوقفُ على نحو ﴿ مَآءً ﴾

أصلُ هذه الكلمة \_ ونظائرها نحو: ﴿ دُعَآءً وَنِدَآءً ﴾ \_ بثلاث ألفات هكذا: (ماأاً)، لكنَّها لم تُرسَم إلَّا بألفٍ واحدةٍ في المصاحف العثمانيَّة لكراهة تَتابُع الصُّور المتماثِلة.

ولِائمَّة الضَّبطِ في هذَّا النوعُ عِدَّة مذاهب، أذكرُ منها مذهبينَ فقط رجَّحهما العلماءُ:

الأوَّل: أن تُجعلَ الهمزةُ بعد الألف وعلامتا النصب والتنوين فوق الهمزةِ ولا يُلحَقُ بعدها شيءٌ ، هكذا: ﴿ مَلَةً ﴾ ، وهو أَرْجَحُ الأوجه عندهم ، وعليه العمل .

الثاني: أن يُوضعَ بعد الألف همزةٌ ، فألفٌ صغيرةٌ فوقها العلامتان ، هكذا: ﴿مَآءً ﴾ .

وقد جرى العملُ في ضبط هذا المصحف الشريف على الوجه الثاني؛ لدلالته الواضحة على إبدال تنوين النصب في الوقف ألفاً كغيره من المنصوبات المنونات التي يُوقَف عليها بالألف نحو: ﴿ خَيُراً ﴾ ، ولتفريقه من المنصوبات المنونات التي لا يُوقَف عليها بالألف نحو: ﴿ رَحْمَةٌ ﴾ ، والله تعالى أعلم.

#### موضع الهمزة المكسورة

- جرى العملُ في أكثر مصاحف المشارقة على وضع الهمزة المتوسِّطة التي لا صورة لها رسماً في نحو: ﴿ خَلسِيِينَ ﴾ و ﴿ أَفْهِدَةُ ﴾ ، واللَّوْلَي أن توضع أسفل كعامَّة همزات القطع المكسورة على اختلاف صُورِها، في نحو: ﴿ إِسْمَعِيلَ ﴾ و ﴿ عَلَىٰ ذلك مصاحفُ المغاربة وبعضُ مصاحف المشارقة ، والله الموقّق.

وصلى اللهُ وسلَّم على سيِّدنا محمد وعلىٰ آله وصَحبِهِ أجمعين والحمدُ لله ربُّ العالمين

خادم القرآن الشريف د. أشرف محمد فؤاد محمد أمين طلعت المصريّ بروني دار السلام ۱۲۲۷ هـ = ۲۰۰۲ م

\* \* \*



#### استان نرزالایمان نگارا بروئي دارالسلام Istana Purul Iman Pegara Brunei Parussalam

# تيته ڤراوتوسن

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ مَرِبِ الْعَالَمِينَ ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُومِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَمُومِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ أُلاَّ أَنِياء وَالْمُرْسَلِينَ ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَبَعْدُ :

بيت برشكور كحضرة الله سبحانه وتعالى كران دغن إذين هجوا، فنجيئة مصحف بيت اين تله دافت دلقسناكن سباكي كغن مهبوت هاري كثبران بيت غ ك - 60 تاهون فد 15 جولي، 2006 . مدهمداهن دغن عمالن ممهاج القرآن، كيت اكن دافت له مندكاتي الله تعالى سرت ممثر اوليهي فهلان .

دهام فكن ، مصحف بيت اين اكن منعهكن لاكبي مينة مرعية دان فندودق في براكام إسلام دفكام اين التوق تروس ممياج القرآن سرت جوك باكبي كموداهن مربك ممثلجرين . دسمقيغ ايت ، باكبي فكاوي دان كاكبي تأغن كراجأن بيت خاصن ، اكن دافتله مربك ملقسناكن فركام الغ فرينه بيت انجوركن سفاي القرآن ايت دياج اوله مربك سبلوم لاكبي مربك ممولاكن سبام في توكس الو فكرجأن .

إن شاء الله ، دغن ايت ، كيت سموا سرت كامرا اكن براوليه منفعة بروق مرحمة دان كركاتن . آمين .

سلطان داج حسن البلقيه سلطان دان يقد ڤريّوان نڪامرا مروني دامرالسلام